



الشيئة المصرية الشامة للتشاب

# مع النوم



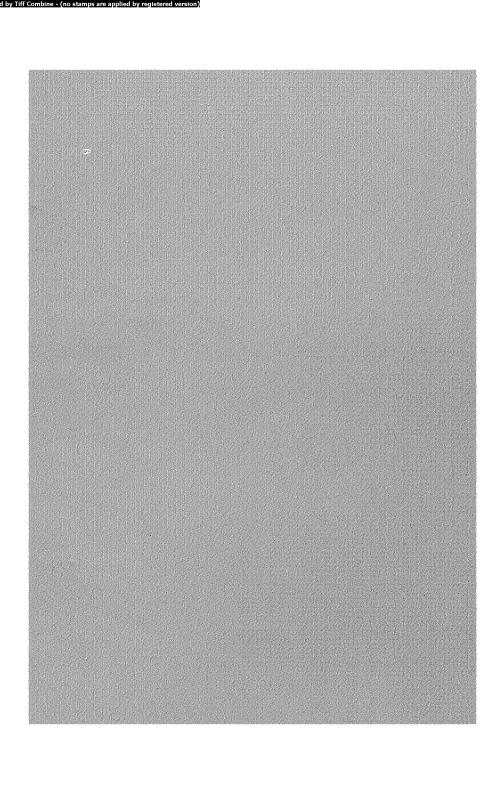

### مؤلفات يحيى حقى









Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## بدی حقی

# صحالنوم القصص-٢





الكناب-الأول كالمرك



#### ۱ \_ قریتنا

أكانت مج تكون بدعة أو خرافة لو مر بنا شريط السكة المحديدية ؟ ان نظرة سريعة من عل الى الخسريطة توصل بين المدينتين كالخيط بين شقى زتق واسع ، لا تنعرج الا بمقدار شعرة لو ألمت بقريتنا الراقدة بين الغيطان •

واشتعلت الأقاويل في العاصمة تؤكد ان الخط مرسوم عن عمد ، ليخدم أرضا بعيدة عن العمران ، يملكها نائب ذو جاه في القرية المجاورة ، أما عشيرتنا فقد أدركت أن مروجي هذه الاشاعات هم خصوم النائب ، وابتسمت وتركت بعضهم ينهش لحم بعض ، وجمدت الله أن ابتعد عنا الخط ووجع الرأس ،

انتهى المؤلف من كتـــابة رواية صح النوم ؛ في إ فبراير ١٩٥٥ ،
 ونشرت طبعتها الأولى في ابريل من العام نفسه ٠

ولكن لابد للمسألة من تفسير ، فقال أبناء قريتنا ، وسترى من قولهم أنهم أهل ظرف وتسامح وطيبة : ان المهندس كان اما حنبليا فرسم الخط بالمسطرة لم تلتفت عينه يمنة أو يسرة ، أو مخمورا فلم تع رأسه المملوءة بالطنين أو الألحان نداء قريتنا اليه: اننا هنا \_ يا أخى \_ على بعد فركة كعب من خطك .

وبعض أهل القرية يرجح الفرض الثانى بغمزة عين ، لأنهسم هم كذلك من عشاق بنت الكرم ، ولا يعذر المتيم الا متيم مثله .

ولم تغضب القرية لما حدث ، فأهلها معروفون أيضا في المقاطعة بسذاجتهم وتوكلهم على خالق الكون مقسم الأرزاق •

فهم لا يحبون كتابة العرائض ، مبرقشة بالأختام وبصمات الأصابع يحررها الصراف ، ولا برقيات الاحتجاج يدبجها المعلم الالزامى بانشائه البليغ ، ولا اللف على الدواوين بقيادة عمدتنا العجوز وقد تزهق روحه من طلوع السلالم •

ولو أرادوا المشاكسة لما استطاعوا ، فقد مات عنا منذ زمن بعيد وجيه القرية ، الذي يملك أكثر أراضيها ومبانيها وكان هـو الذي يدافع عنا ـ أم تراه يدافع عن مصالحه الشخصية ا ـ بحيل له كثيرة • • فللمال سلطان يلتمس له كل المعاذير وتفتح لهكافة الأبواب ـ وخلف من ورائه ابنا لا نعرفه ، لأن أباد أرسله منذ الصبا الى العاصمة لطلب العلم وبقى بها منقطعا عنا ، مكتفيا بأن

يرفع اليه الوكيل ايراده كل سنة • لا نعرف أخباره الا بالسماع فشبت لدينا \_ ومن أجل ذلك سامحناه \_ انه اجتاز المدارس كلها بنجاح باهر لأنه أحب العلم وأوغل في طلبه ايفالا شديدا ولذلك اصطلحنا على أن نطلق عليه لقب « الاستاذ » وان كنا لم نره • وسمعنا كذلك أنه كان قد اعتزم القدوم الينا فشغله شاغل جديد لا نعرفه ، ولكنه هو الذي قيده بالدار في عزلة من الناس ، فلعله يدرس مشكلة عويصة أو يفكر في أمور خطيرة •

ورضيت القزية بحرمائها وقال الحملاق:

ان رؤية القطار على بعد ميل أبهى بكثير من رؤيته عن قرب، وبخاصة فى الليل، حين تنساب أنواره، فكأنما هـو دودة ضخمة رشيقة مضيئة من عجائب صنع الله، تزيد خلقت جمالا على جمال وما أكبر الفرق بين صفارة القطار تسمعها عن قرب فتصم أننيك وتزعجك وبين أن تصل الى سمعك كأنها نذير من وراء الحجب، فتهصر ولولوتها البعيدة قلبك وأنت راقد فى فراشك تحسب أن الكون قد استسلم لنمط واحد، فاذا بك تحس فجأة أنه فى تبدل مستمر واجتماع وفراق و

وقال العمسدة:

ــ لن تزید الحرائق فی قریتنا ، ولن تزید بالتالی ضریبة مآدبنا لمعاون البولیس وجند المطافیء اذا هبطوا علینا من المدینة،

ثم ان الله نجانا من نظار المحطات ، وأكثرهم من أقسى المرابين لأن أصلهم من الفلاحين ، والفلاح لا يدفع شيئا اذا أردفه جاره على ظهر دابته ، ولكن هذا الغنم المبذول عند أهلهم بالمجان ، يبيعونه هم طول اليوم بشمن عزيز ، والقطار سائر سائر بأمر الحكومة ، ولو كان خاليا ، فما ضرهم لو باعوا هم أيضا القليل العاجل بالكثير الآجل ؟ فتأصلت فيهم موهبة الرياء وهي جزء من مكرهم الأزرق •

وقال المساح:

ان منازل القرية المتداعية ستظل كاخوان الصفا متماسكة
 بعضها في حضن بعض لا تزعزعها زلزلة القطار •

وقال معلم الرسم في مدرسة القرية:

ــ ستبقى جدران بيوتنا بيضاء لا يشوهها الدخان ولا تموت تلك الزهور الجميلة التى تقاسمنا النوافذ فتطل علينا كما نطل عليها ، وان كنا لا ندرى رأيها فى رائحتنا نحن !

أما أكثرنا سرورا فهو سائق العربة الوحيدة في القرية ، وهي عربة بحصان فرد ، قد ضمن رزقه وعلف جواده ، بنقله الركاب لل وأكثرهم من موظفي الحكومة أو التجار الغرباء لل بين القرية والكشك الصغير الذي أقامته المصلحة على الجسر بين القريتين وسمته « محطة » وان كان ليس لها رصيف ، لا يقف

عليها في النهار أو الليل الا قطار واحد في الذهاب وآخر وي الاياب من تلك القطارات التي تسمى « المتلطعة » ، ونسميها نحن من باب الفكاهة « بالمستعجلة » .

وتمنى صاحب العربة لو رأى هذا المهندس فربت على كتفه ودعاه الى نزهة مجانية فى عربته وخصه ، وهو يدير اليه رأسه وجذعه بالتفاته ونظراته وحديثه ، فالجواد خبير بالطريق لايحتاج الى سوطه أو « تشك تشك » من لسانه ، وكلاهما فى اللسع واحد لأن الجواد \_ على تعبه \_ كريم ذو حياء ، ووجد السائق حديثه المعاد شهيا لأنه يقع على أذن جديدة ، أما حديثه مع الجواد فقد انتهى منذ زمن بعيد ، وفهم كل منهما صاحبه ، وأدرك متاعبه وأسراره ، وليس فى حياتهما الا عناء وملل •

وأهل القرية أسرة واحدة كبيرة معروفة بالكسل ، قليل تنقل أفرادها ، ولكن اذا جاء النداء هبت جماعتهم \_ كما ينطلق سرب الطيور المهاجرة فجأة من على الشجرة \_ وسافرت لحضور مولد السيد ووفاء الندور ، فلا يضيرهم قطع الطريق الى المحطة مرة كل عام ، ومن بركات السيد أن جاء مولده في أواخر الربيع حين لا شمس محرقة ، ولا أوحال تنغرز فيها أرجل الناس ، أو قوائم الذبائح ، واذا سألتني عن شيء أذكر به هذه المواسم قلت لك : انه خوار هذه الذبائح ، اسمعه عن بعد ، فأحس منه أنها تودع صغارها الوداع الأخير ،

وهكذا ظلت قريتنا في مأمن من فضول الغرباء والمسافرين ، وتطلعهم الينا ، وما قد يتحفوننا به من البقايا المتناثرة من الطعام والفاكهة ، ومن بقايا آخرى تحرمها تعليمات مصلحة السكة الحديدية اذا وقف القطار في المحطات ، ولكن أين من يضمن اطاعتها ؟

وأدركت أن مسألة شريط السكة الحديدية قد انتهت وانقطع كل أمل في مروره بنا ، لما رأيت واعظ القرية يخرج عن صمته حين أقبل يخب في ثوبه المقلم بالأحمر والأخضر كريش الديك ، حتى أخذ مكانه على يمين العمدة ونحن نشرب الشاى عنده ذات مساء، تنحنح قليلا ثم قال بصوت جهورى مخاطبا العمدة ، ملتفتا الينا جميعا :

- نعم العمل عملك ! هكذا تكون الحكمة والسياسة وبعد النظر ، كأنك ترى من وراء الغيب ، وأن هذه القرية لم تسعد الا في عهدك الزاهر فأنت الذي تدرأ عنها الأخطار والمتاعب ، عهدك كله خير وبركة ، لا حرمنا الله منك ، اننا لولاك لا نساوى شيئا ، اننى أدعو الله في كل ركعة أن يطيل عمرك ، ويوطد مجدك .

وهب من مكانه وجرى الى العمدة وهوى على يده يصر على أن يقبلها ، حتى كاد يندلق كوب الشاى على ثياب العمدة ، وأخذ الواعظ يمسحها بكمه وهى لم تتلوث ٠٠ قائلا :

ــ أستغفر الله • • أستغفر الله ، لا حول ولا قوة الا بالله • •

#### ٧ \_ صاحب الحان

وبقيت للقرية دنياها • اذا أتى المساء ـ سواء أكان القمر هلالا أم بدرا ـ وفرغ الرجال الكادحون من عملهم ، تسلل بعضهم الى الحان حيث يشربون النبيذ ويلعبون الورق ، ويأكلون من الطعام ما لو قدم اليهم فى منازلهم لاستهانوا به ، ولاموا زوجاتهم عليه أو ازدردوه على مضض ، ولكنهم فى الحان يجدونه لذيذ الطعم شهيا تدور عليه الأحاديث والأسمار والنكت والضحكات ، وقد تجردت القلوب من الغم والهم • ونجت من مشاكل الدار وحديثها التافه المعاد الممل • •

ويجوس خلال الموائد صاحب الحان • وهو رجل بدين ، خفيف الحركة ، ضخم الرأس ، قصير القامة ، بشوش الوجه ،

يعرف الجميع ويناديهم بأسمائهم فعل الصديق بصديقه • وقد سألته مرة كيف اختار هذه المهنة ؟ ألأنه ورثها عن أبيه ، أم لأنه هو أيضا من عشاق الخمر ؟ وعندنا مثل يقول : « اذا تابت البغى انقلبت قوادة » • فقال لى وهو يضع ذراعه على كتفى :

- كنت أحسيك تعرفنى ولا تحتاج لهذا السؤال • فأنت ترى أمرى مفضوحا لمن له عينان تبصران مثلك - على الأقل فيما أؤمل - أقول لك أولا اننى لا أحب الهم ولا حمل الهم ، والحياة خذ وهات ، فاذا أردت أن تسعد فعليك أن تسعد غيرك أولا • والخمر هى للانسان منذ قديم الزمان أكبر متعة ، فأنا أعيش أبدا في جو مرح • حقا ان الخمر تبعث بعض الناس على الحزن ، وتسيل من الدموع ما قليله صادق وكثيره كاذب ، ولكنك ترانا هنا أسرة واحدة ، يعرف بعضنا بعضا ، فماتت بيننا تلك النزعة الخبيثة التى تسمى الاعتراف ، وهو داء يصيب بعض السكارى ، اذا وجدوا أنفسهم بين الغرباء •

- هل تمكر بى ؟ أنت تعلم أن المرح يطيل العمر ، فقصدك أن لا ترتخى قبضتك على الدنيا الا اذا غاصت على مهل آخر قطرة من ماء الحياة فى جسدك ، كما تهز أنت زجاجة الخمر الفارغة لتجود لك بعرق جدرانها . •

- لا يهمنى عدد السنين التي أعيشها ، ولكن يهمنى نوعها • فأنا سأعيش يومى هذا الذي أنا راض به سعيد ما شاء القدر لي

أن أعيش ، فلا تستطيع أن تقول عنى اننى سأموت شابا أو شيخا ، فلن أخسر شيئا اذا مت غدا ، ولن أكسب شيئا اذا عشت ــ كما تقول ــ مائة سنة أخرى •

وصمت صاحب الحال وهو ينظر الى مبتسما ويقول:

#### \_ هل فهمت ؟

ــ نعم ، ولكنى هذا ما كنت أتوقعه فيك من قبل ، فأنت لم تزدنى علما .

ب أرى النتائج عندك سليمة ، ولكن الأسباب باطلة دائما ، وستعيش طول عمرك حائرا مع أنك على حق ٠٠

ـ كنت أظن الحلاق فيلسوف القرية فاذا بك أدهى منه ••

ـ اهزأ بى كما تشاء ، فهذه عادتك التى أرجو لك الشفاء منها لأنها تحمل القلب على الفقر لا الغنى ـ ولكنى سأبرهن لك على صدق نظرى ، فأفضى اليك بشىء جديد لم تفهمه من قبل .

وفارقنی لیلبی طلب أحد رواد الحان ، ثم عاد وصب لنفسه کأسا وشربه ، ثم قال وهو یمیل علی :

ــ ان هذه المهنة هي التي تجعلني آرى الناس على حقيقتهم، عراة كما ولدتهم أمهاتهم •

ــ بعض الناس يظن أن هذا شيء مخيف •

ــ لا • العكس صحيح • ان أصحاب هذا القول هم أشرار الناس يخشون أن ينكشف الستر فينفضحوا هم أولا • ولكن خذها عنى ، ان عاهات النفوس شيء بشع ، لأنها المخلوق الوحيد الذي لا يعيش الا مختنقا ، فاذا أتحت له التنفس مات • ونحن تتنفس هنا • •

ثم هز جسده وطمطم بشفتيه يقلد رعشة المحموم ، وقال:

اننى أمقت الكذب والرياء والنفاق والخداع ، لا لأنها
تصيبنى بأذى ، بل لما أراه من أذاها بأصحابها ، انها تمسخ
البشبر ، وأنا أحب الناس وأريد أن أعاشرهم وهم على الفطرة التي
أرادها الله لهم سبحانه ، اننى لا أستطيع الحياة الا في هذا الجو

انصرفت عنه وأنا أتعجب له ، ورفعت عينى الى تلك اللوحة السوداء التى يخط عليها بالطباشير حساب بعض رواده ، وابتسست وأنا أرى كيف أنه فى سبيل غرامه بمهنته لا يستعجل بعضهم الدفع ، وأكثرهم مدين له ، وجلست مع حلقة من الأصدقاء حول احدى الموائد ، ولكن ذهنى كان لا يزال يفكر فى هذا الرجل البدين ذى الذراعين الغليظين ،

بعد أن ينصرف الرواد ــ وآخرهم لا ينصرف الا بشيء من الزجر أو الدفع الرقيق ــ يقفل صاحب الحان أبوابه ويتكيء

بذراعیه علی النصب الذی یقف من ورائه لیصب الخمر لمن یحب الشرب وقوفا \_ وهذا الحب یبعثه ثلاثة ، فرط الصبا ، والقلق، والیأس \_ ثم یشعل لفافة تبغ یدخنها علی مهل فلا تدری من حرکات شدقیه أهو یشد الدخان أم یحدث نفسه ؟ •

وتجول نظرته بين الموائد والمقاعد الخالية ، وييتسم مرة يمنة، ومرة يسرة ، ثم يتثاءب وينفض ثيابه بأظافره ، ويطفىء الأنوار وهو يفتح بابا صغيرا ، من ورائه سلم يؤدى الى مسكنه فى الطابق الأعلى ، فيجد السلم مضاء ، فيصعده على مهل ، متعمدا أن تحدث أقدامه ضجة خفيفة لينبه زوجه أنه قادم • وما هى بحاجة الى هذا التنبيه ، فسيجدها كما وجدها كل ليلة « فى الردهة » تنتظره، قد أعدت له الطست والأبريق وملابس نوم نظيفة •

ومع ذلك صاحبنا لذة كبيرة فى أن تحدث أقدامه هذه الضجة ، لأنه يراها مبدأ حديث الليل بينهما ، وترضى نفسه اذا شعرت أنه هو الذى طلبها فجاءت له ، كما تنادى قطتك الأليفة ، ولكن أى حديث ؟ انها امرأة نحيفة بقدر ما هو بدين ، لا تتكلم كثيرا ، وقد لا ترد على الجملة أو الجملتين الا بكلمة أو كلمتين ، ولكن نغمة كلامها القليل تنزل على قلبه بردا وسلاما ، ففيها تدليل وزجر ، وحث على الجد وترحيب مستتر بالهزل ، ورضى بالواقع ، والمغرا فى قادم أفضل وغفران لماض ، فيها الأمر والطاعة ، والاغراء والصد ، والطهر والنزوة معا ، وتظهر له التجلد على مشاق الحياة،

حتى اذا أحست أن اعزازه لها يصبح اعجابا خالصا أو اعترافا بالجميل ، أبدت له من الضعف والتعب شيئا قليلا لا ينوء بهمه ، فاذا رأته يحنو عليها أنكرت من جديد ضعفها وتعبها \_ كل هذا متضمن في نغمة كلامها القليل المتقطع ، من يقول ان الكلام منيعث من أوتار الحنجرة كاذب وان كان له سند من العلم ان هذه الأوتار موطنها القلب ذاته ،

هى امرأة قانتة لا تترك فرضها • تكره التعرى حتى لزوجها ، فان لها حياء الناقة الأنوف ، فاذا بهذا الرجل البدين يقف بين يديها موقف الطفل الصغير • ولا تزال به حتى تدفعه الى الفراش وتتضاءل بين ذراعيه وهى التى تضمه ضمة الأم لا بنها ، لم يرزقهما الله بولد • فلا عجب ان كان نداؤه لها : يا أماه !

هى ليست من قريتنا ، وكان صاحب الحان قد سافر للعاصمة ليشترى نبيذه ، وعاد لنا بشيئين جديدين : هذه المرأة النحيلة وجرح غليظ فى جبهته ، لم يشأ أن يكشف لأحد عن سره أو سرها ، وعاشت بيننا فى عزلة عنا ، شأن الغريبة لا تزور ولا تزار وكأن زوجها هو عالمها الذى اكتفت به حياتها فلا تطلب فوقه مزيدا لذلك كرهتها نساء القرية ، وقلن مؤكدات انه التقطها من أزقة البغاء أو من اصلاحية النساء ، بل قلن أيضا ان أحدا لا يعرف هل تعاشره فى الحلال أو فى الحرام ٠٠

اذا طلع النهار هبطت الى الحان فكنسته ومسحته ورتبت من جديد موائده ، وأعدت تنف الطعام الذى سيجده رواد الحان شهيا لذيذا ، ثم اذا سمعت وقع أقدام زوجها حين يستيقظ من نومه مع الظهر ، صعدت اليه وغابت في محرابها .

ونساء القرية يظهرن السخط أيضا على صاحب الحان نفسه فيزعمن أنه هو الذي ينتزع منهن أزواجهن وما في جيوبهم من نقود قليلة هن وأولادهن أحق بها • وبالرغم من هذا السخط فان حوادث الطلاق والنشوز والنفقة أقل في قريتنا من بقية القرى المجاورة • فالحان عندنا هو الذي يفصل النساء عن الرجال فترة من الزمن ، تعتدل فيها النفوس وتنسى المشاحنات ، ويعود الرجل لداره وهو أشد شوقا لزوجه وحنانا لها ، وفهما لضعفها الذي تغطيه بكساء من الجبروت •

والمرأة يلذ الها ويسعدها بدافع من عاطفة الأمومة أن تبكت زوجها بين الحين والآخر ، وأن توقفه ـ وان كان بطلا ! ـ بين يديها موقف الطفل المذنب الذي يؤنب ويوبخ ، حتى اذا غضب امتدت له الأيدى المشفقة والأذرع المحبة ، وقال له القلب : انت قطمة منى ، كيف أجفوك ؟ ولكنى لا أزعم أننا أكثر سعادة من غيرنا ، أو أننا لا نعرف المتاعب والمشاكل والمآسى ، فالحياة أينما كانت لا تخلو منها ، وانما أقول ان منوال معيشتنا قد جمعنا له

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخيوط من محيطنا وظروفنا ونسجناها ثوبا مفصلا على قدنا ، ولو لبسه آخر فلعله يضيق به ذرعا • فاختلاف السعادة التى توهب للبشر هو فى النوع لا فى المقدار • وكلما تأملت هذا القول وجدت فيه عزاء كبيرا •

#### ٣\_ القصاب

يتزعم قصاب القرية \_ وهو يعد من أغنيائها \_ حلقة من أصدقاء يلازمونه ليلة بعد أخرى ، وأنا أحب صحبة هذا الرجل، لأن مائدته أقل الموائد ضجة وثرثرة ، ولأننى أشعر اذا جلست اليه كأننى أنفلت من طريق ضييق يعج بالناس والدواب في وهج الشيمس الى حديقة صغيرة ملتفة الأغصان تقول لى زقزقة عصافيرها: لم الضجة ؟ وفيم الجدال ؟

لمائدة القصاب جو خاص بها يسحرنى بمتناقضاته: هو في النهار ينطق بالقسوة والتجهم ، تهبط يده بالساطور على اللحم والعظام كأنه تمثال مجسم لشيطان الهدم المكلف بتمزيق الحياة والتهامها ، أو كأنه يضرب عدوا لئيما له عنده ثأر قديم شديد

الجرح ، تتلوث يداه وملابسه بالدم ، وقد يلطخ به جبينه حينما يمسح عرقه ، وتحسب أن أنفه وعينه تجدان في هذا الدم لذة مشبعة .

مشيته الوئيدة تنقلب \_ وهو يحمل الذبيحة من العربة الى الدكان \_ الى اسراع الكلب المتسلل بعظمة مسروقة ، تزيغ عيناه وترميان بالشرر ، لو اقترب منه انسان لكشر له عن انيابه وزمجر في وجهه كالوحش •

ولكن كل هذا طلاء كاذب ، هو من أثر المهنة ، ولكل مهنه قناع يخفى وجه صاحبها ـ فهذا الرجل نفسه حين أقابله بالليل أجده كالطفل الوديع وألمس فيه طيبة متماسكة ثابتة الجذور وهدوءا يستل أنياب ألف سؤال باقية بغير جواب ، وتسليما كأنه قبلة ندية تخرس صرخة النفس في يأسها من بلوغ الجمال والحق الهاربين أبدا ، وكأنه يقول لك : هذه هي الحياة ، خذها كما تأتي ، اياك أن تظلم أو تؤذي أحدا ، واياك أن يرهقك الجود وان اتهمك الناس بالسفه أو الغفلة والضعف ،

وفى حياة القصاب مأساة أليمة ، لعلها هى أيضا مما يجذبنى اليه • يتحدث عنها أهل القرية سرا • بعضهم يعلم بها ولا يتتبع أخبارها ، تاركا الرجل لحظة ، لا يحكم عليه بشر أو بخسير • وبعضهم يتشمم أنباءها ــ ساخرا من الرجل القوى كيف يستخذى

ومن القصاب يصبح خروفا • • وبعضهم ـ وهم قلة ـ تزيدهم هذه المأساة محبة للرجل واعزازا ، والعجيب أن نساء القرية ـ وان لم يجهرن برأيهن ـ هن من هذا النفر الأخير •

بدأت هذه المأساة يوم أن هبط قريتنا منذ عشر سنوات سيرك متنقل ونصب خيامه على الجسر ، لم يمكث بيننا الا ثلاثة أيام ، ثم رحل ورحلت معه على البيضية على الفتاة السمراء التى كانت القرية كلها تحبها ، وتتوقع لها أن تتزوج من ابن عمهنا القصاب الثرى ، تحبها القرية لأنها فتاة جميلة ساذجة جريئة معا ، خفيفة الظل ، ولأنها فوق ذلك يتيمة ، أبوها تاجر ميسور الحال عضته أزمة أعقاب الحرب بأنيابها ، فأفلس ومات مقهورا ، وترك زوجه وابنته في فاقة ، فتقدم القصاب وتولى العناية بهما والانفاق عليهما ورعايتهما ، وقال بعض الناس انه يفعل ذلك لا لوجه الله ولل مابرا لا يتعجل الأم أو الفتاة ، فالفتاة لاتزال في ميعة الصبا ، وهو يريد أن تتجلى الرغبة من جانبها هي أولا ، حتى الحميل فالحب أناني عنيد مخلوع العذار ، وجوهر صاف لا يمتزج بالجميل فالحب أناني عنيد مخلوع العذار ، وجوهر صاف لا يمتزج بغيره ،

وذهبت الفتاة مع أمها للسيرك أول ليلة ، تكاد تطير من الفرح ، فلا تعرف قريتنا من الملاهى شيئًا كثيرًا ، وجلست

مشدودة الأعصاب مشرئبة العنق جائعة النظرة تلتهم كل ما تراه وتضحك ملء شدقيها كالأطفال • ومر أمامها على نغم نفير وطبلة نقر \_ تعزف أدوارا قديمة \_ مخاطر البهلوان ورقص الخيل وألاعيب الكلاب المدربة ، وهذا العراك الفكه بين حمار وصاحبه حتي أوقع الحمار صاحبه على الأرض ، وهو فصل مضحك لا تراه الا في سيرك الأرياف •

ثم خرج فتى متوسط القامة ، ضخم كأنه كرة منتفخة ، يلبس طرطورا ، قد لطخ وجهه بمسحوق أبيض ، هذا هو المهرج، يصفع ويركل ويصب عليه الماء وهو يضحك ويقفز ، ويقع ويقوم ، والناس ترثى لحاله وتضحك معا ودار الفتى على المتفرجين يعابث هذا الصبى ويخيف آخر ، حتى وقف أمامها ، واقترب وجهه من وجهها ، فرأت ما بقى من شفتيه من سطر أحمر بدا لها فى لون الدم ، وأمسك بضفيرتها اليمنى وجذبها من وراء ظهرها ، وأنزلها على كتفها فوق صدرها ، ثم ثبت نظرته على عينيها لحظة قصيرة وانصرف عنها الى غيرها ،

ضاقت ذرعا بهذا العبث أول الأمر ، واحمر وجهها خجلا اذ لم تعتد أن تمتد يد غزيبة لشعرها ـ ويحدث هذا أمام الناس أيضا !! ثم أحست في جسدها رعشة باردة لم تفهم سببها ، هذا الوجه الذي اختفى تحت طلائه ، لم يبق فيه أمامها الا عينان واسعتان سوداوان عميقتان مضيئتان ، تخفيان تحت نقاب من

البله الكاذب شعلة متأججة بالبهجة والجذل وحب الحياة ، نفذت هذه النظرة الى قلبها فأحست أن حياتها كلها قد انقلبت فجأة من لون أبكم حائل لا سحر له ولا طعم - يعيش فيه جسدها وروحها معيشة الطفيليات العمى لا تدرى من أمرها ولا من أمر ما حولها شيئا ـ الى لون ناطق متوهج ذابت فيه تلك الطفيليات وأصبحت الحياة والبهجة ، والجسد والروح ، شيئا واحدا وكيانا متحدا لا ينفصل فيه عنصر عن آخر .

وفى اليوم التالى رأته عند الظهيرة يشق السوق ليشترى من اليقال جبنا وزيتونا هو كل طعام غدائه ، فوجدته فتى نحيلا شاحب الوجه ، يسير متمهلا قد كسر نظرته الى الأرض من الحياء، كل ما فيه ينطق بأن جذله يتضاعف لو وجد شريكا يقاسمه هذا الجذل ، أما اذا ترك لنفسه ، فسيخبو الضوء من قلبه ، وسيهبط سلم الحياة والصحة درجة درجة ، حتى تذبيه الفاقة ويتلفه المرض ،

لم يذهب للسيرك في الليلة الثانية من ذهب اليه في الليلة الأولى فلسنا من الأغنياء ، ولا يقدم السيرك الا برنامجا واحدا يتكرر كل ليلة، ولكن الفتاة السمراء ألحت على أمها حتى صحبتها للسيرك مرة ثانية ، ووقف المهرج أمامها أيضا ، وأمسك بضفيرتها اليسرى وجذبها من وراء ظهرها ، وأنزلها على كتفها فدوق صدرها ، وقالت لها عيناه الضاحكتان «كيف أمسيت ، وكيف

أصبحت » ؟ لا يذكر من المتفرجين الا هذا الوجه الصبوح الأسمر الذي ينم لونه عن الصحة ، صحة الجسم والروح معا • هل يبقى في الحياة غم لمن يصبح ويمسى على رؤية هذا الوجه الجميل ؟ هي فتاة كالزهور البرية تحتاج الى الشمس والهواء ، لا أن تبقى حبيسة في وعاء بين الجدران •

وفي الليلة الثالثة كانت الفتاة في مقعدها ، وجلست الأم مقطبة الجبين ، لا تحب اسراف ابنتها في انفاق المال وهو عزيز. وتغش نفسها بأن هذا هر سبب استيائها من نزق ابنتها ، على حين أن قلبها تصهره مخاوف وشكوك أخرى ، هي أشد خطرا من الاسراف ، ثم الويل لها من ألسنة الناس .

ودار المهرج دورته ووقف أمام الفتاة السمراء ، وأمسك هذه المرة بضفيرتيها معا ، وربط احداهما بالأخرى على صدرها في عقدة جمعت التوأمين المفترقين ، وتمت بها دورة الكهرباء •• عقدة على ضعفها لا انفصام لها ••

وأخذت الفتاة تحدث نفسها وهى تأوى الى فراشسها ٥٠ ما أجمل صحبة مثل هذا الرفيق ! ترى معه بلاد القطر كله ، من شماله الى جنونه، وتجوب طرقاته، وتسمع كل أصواته، لا يكربها ضيق بمكان حتى تشد الرحال الى مكان غيره ٠ لو ظلت فى القرية لما بقى لها مفر من أن تستجيب لرغبة الجميع ، وتتزوج ابن عمها القصاب ، وهو رجل طيب أمير ، ولكن قلبها لا يميل اليه،

وهى لا تحب رائحة الدم واللحم والعظام • ولو لم تتزوجه لسلقتها القرية بألسنة حداد ، وحكموا عليها بأنها ناكرة للجميل ، ولم تنس القرية بعد كيف نشأت منذ صغرها فتاة شاذة ، لا تحب اللعب مع الفتيات ، بل مع الفتيان ، تنسلق معهم الأشجار ، وتجرى فى الغيطان وراء الضفادع والزنابير ••

ولما رحل السيرك رحلت الفتاة السمراء معه ، وكانت فضيحة كبيرة في القرية ، لم يخفف من وقعها الا ما علمناه بعد ذلك من أن الفتى عقد عليها في القرية المجاورة ، وما بلغنا من أنه سليل أسرة طيبة أخنى عليها الدهر ، وأنه يعاملها معاملة حسنة كريمة •

أما الأم فقد اختفت عن الأنظار وركبها المرض ، ولم تليث أن فارقت هذه الحياة وهي تنعى حظها وتتحسر على ابنتها ، وتدعو لها بالسلامة .

ومرت أعوام ••

وذات صباح ذهب السائق كعادته بعربته الفرد الى المحطة ينتظر رزقه ، فاذا بالفتاة السمراء تهبط من القطار ومعها ولدان وبنت ، ووقفت مرتبكة تتلفت يمنة ويسرة ٠٠ ترك بقية الركاب وجرى اليها مسلما مرحبا ، فكادت تهم بذراعيها تطوق بهما رقبته وتقبله ثم ، بكت وهى تقول :

ماتت أمى ، ومات زوجى ، وفى رقبتى هؤلاء الأيتام ،
 ولا أدرى ماذا أفعل ؟ ولا أين أذهب ؟

قال لها وهو مبتسم:

ــ البلد بلدك والدنيا بخير ، تعالى ، أنا أعرف الى أبن أقودك .

ـ ابن عمى ؟ وهل يقيلني ؟

ــ ستفسدين كل شيء اذا طلبت منه المغفرة • فان هذا سيفتح جراحه من جديد • ادخلي عليه كما يدخل المسافر العزيز يؤوب من رحلة طويلة ، وفي يده هدية •

\_ أي هدية ؟ وأنت ترى ثيابي الرثة ، وهذا القفص وهذه الربطة هي كل ما بقي لي من حطام الدنيا •

ـ وهل هناك هدية أغلى من ثلاثة أيتام ؟ ان نبينا نشأ يتيما، ولا أعرف كتابا سماويا مثل كتابنا تحدث عن الأيتام وحض على الرفق بهم ، وابن عمك رجل طيب أمير ، وأنت تعرفين .

وهز رأسه وخفتت بهجته حينما سمعها تجيبه :

-- من أجل أيتامي خذني اليه •

وعلمت القرية كلها أن المهرج مات في بلد قفر قصى ، نزله السيرك مع وباء خبيث استشرى به ، حصد الأرواح وخرب البيوت ، وضاعت مناحتها على زوجها وسط مناحة عامة • ورجعت

هى القهقرى ، وحيدة لا رفيق لها ، لأن فتاها المتنقل من بلد الى بلد قد حط رحاله في مقابر الغرباء .

و لما دقت الباب وخرج لها القصاب ، ورآها لم يزد عن أن يقول لها :

ــ أهلا وسهلا ومرحبا يك وبأولادك •

واستأذنها في الخروج ليدعو لها بعض نساء الأسرة ولكنها قالت وهي تميل وجهها نحو أولادها:

ـــ لم ازعاجهن ؟ وأنا لا أريد أن أرى الآن أحدا • تفعل خيرا لو عدت بالمأذون وحده ، ان شئت بقائى معك •

وأخيرا رضيت ، وكان الرضا من جانبها •

وقال بعض رجال القرية: كان ينبغى أن يطردها ، أو أن يشير عليها بأن تتزوج هذه المرة بهلوانا ! وقالت نساء القرية: مسكينة ! بختها مائل ، وهي بنت حلال ، وأكبرن في القصاب كرمه وتسامحه ، وأن علمن أنه الحب ،

وبدأت القرية تنساها ، ثم أخذت الاشاعات تهمس بأن الفتاة السمراء من طينة لا تنفع فيها التجارب ولا يأسرها الكرم والتسامح • لبست أحسن الثياب ، وأصاب أولادها من أطيب

طعام ومع ذلك ظلت ساهمة النظرة ، منطوية على نفسها ، لا تأبه لما يدور حولها .

وذهبت في يوم مع صحبة من أترابها الى مطحن القرية لتطحن قمحها ، وجلست في ركن منعزل ، وتحمقت زميلاتها وهن يتدافعن ويتسابقن حول صبى الطحان ، لا تسمع من مكانها الا الضحك ونقاشا كله عبث ومرح •

وفى طريق العودة الى الدار سمعت من رفيقاتها أن هذا الفتى غريب عن القرية ، وأنه يتيم ، وأن يومه ينقضى فى هذا المطحن ، فهو يعمل فيه من طلوع الشمس الى غروبها ، ثم يسوقه الاعياء الى حجرة صغيرة خلف المطحن تطل على المقبرة ، فينام فيها كالقتيل ، حتى يوقظه وقاد المطحن بأول صفارة مع الفجر ٠٠ فلم يبق له وقت يتوجع فيه أو يشكو ٠٠

وفي المرة الثانية جلست في مكانها القصى ، ولكنها مدت أذنها الى ضحكات أثرابها وابتسمت قليلا ٠٠

وجدت أعصابها شيئًا من الهدوء في المطحن ، بالرغم من ضحة الآلة وثرثرة النساء ، وهذه الذرات البيض تكسو الأهداب فتصبح كأهداب عدو الشسس ، وتنفذ من الأنف الى الحلق • تملأ الجو فيخيل لها انها ترى من وراء ستار من الموصلي (١)

<sup>(</sup>۱) قماش رقيق متسوب الى مدينة « الموصل » بالعراق ، وهو تفسسه المعروف الآن باسم « الموسلين » ·

\_ وهكذا ستر الغيب للأنفس المتشوقة \_ منظرا من الحياة كيف تكون في كوكب آخر •

ولعل سبب هدوئها هو سحر الدقيق الطازج ، تمد فيه اليد فتحس بحياة غنية كريمة ، فيها الدفء والندى معا ، وكأنها تصافح مخلوقا له براءة البكر ، هشا قد خلع دروعه وان أوحى عريه فى الوقت ذاته بقوة ومجد تليد ، وللدقيق الطازج رائحة تجمع بين تنفس سنابل القمح فى الحقل تفوح بسر اللقاح ومخاض الطين ، وبين عطر الخبز الطازج الخارج لتوه من الفرن وهو من أرق العطور ، هذه الرائحة ترد الفتاة للحياة ببهاء فجرها الأول قبل أن يطلع الاثم والدنس ، وتمثل العمل والكدح فى الهواء الطلق بعيدا عن الوشايات والاشاعات ،

وفى المرة الثالثة ، حينما أرادت أن تحمل قفتها ، رأت يدين تمتدان لمساعدتها على وضعها فوق رأسها ، فرفعت وجهها فاذا بها أمام وجه ملطخ بالدقيق ، يلبس صاحبه طاقية على هيئة الطرطور صنعت من قماش أكياس الدقيق .

رقدت ليلتها ساهرة تتقلب على الجنبين ، واذا غفت قطعت نومها أحلام ملأى بالأشباح والأصوات ، كأن عالما آخر يتخطفها من دنياها •• وجاءها زوجها ، فأبت عليه معتذرة بأنها مريضة •

وكان لا بد لها أن تصدق ، فاستسلمت للفراش أياما غير قليلة ، في آذانها طنين لا تعرف سببه ، ثم حين جاء موعد الطحن هبت من فراشها سليمة نشطة ، وان ظلت ذاهلة النظرة متلعثمة النطق .

قدمها صبى الطحان على أترابها ، وأخذت تنظر اليه وتفحصه ، شاب نحيل مطبق، كأنما مر هو أيضا بشقى الطاحون، وجه طويل مجهد صابر وجبهة مرتفعة ، وشعر كله حلقات صغيرة مصفرة الأطراف ، وأذنان كبرتان كأذنى القفة ، هو صموت لا يتكلم الا نادرا وبألفاظ قليلة ، حسده متصلب الحركات ، يمشى زحفا ثم ينحنى فكأنما تهوى رأسه من كسر مفاجىء وسط ظهره ، ثم يلوى رقبته وهو منكفىء ثابت الجذع ، يتلفت للنسوة شمالا ويمينا بنصف وجهه ، فلا يبقى الا القليل حتى تنخلع رأسه من حسده ، وما هو كذلك على هذه المبالغة ، ولكنها هكذا رأته ، فانجذب قلبها اليه ، وملأه عطف شديد متدفق ، وتملكتها رغبة لا تقاوم فى أن تضمه بين ذراعيها لتلين حركته وينطلق رغبة لا تقاوم فى أن تضمه بين ذراعيها لتلين حركته وينطلق

وزعمت الاشاعات بعد ذلك أنها تقابل صبى الطحان بالليل في غفلة من زوجها ، وأنها لا تتركه الا اذا أكل ما تحمله له من طعام وفاكهة وحلوى ، وأن الأشباح التي أصبحت تجوس خلال

المقيرة تحت جنح الظلام وتتحدث في همس ، ليست من عالم الجن كما يظن بعض السكارى العائدين لبيوتهم .

وزعمت ألسنة أخرى أن بعض نساء القرية يتطوعن لتيسير هذا اللقاء ، والتستر عليه ، ولا أستغرب ذلك على نساء قريتنا ، فهن في حاجة الى سر يستعلين به على الرجال ، وتستهويهن المخاطرة ، وهذه الحيرة اللذيذة بين لا ونعم .

ولأن هذه الفتاة قد وهبها الله سحرا يجعلها محببة للقلوب مهما فعلت ، وكما تختار الأسرة ولدا من أولادها تكيل عليه كل حنانها وتدليلها ، فكذلك اختارت قريتنا هذه الفتاة لتغفر لها كل ذنب ، ليس هناك دليل واحد على أن علاقتها بصبى الطحان قد جاوزت حد اللقاء البرىء ، وحدب كحدب العجائز على القطط المشردة ، الى ما يأباه الدين والشرف ،

ومع ذلك لا يصدق أحد أنهما يبقيان طاهرى الذيل اذا ضمهما الليل تحت جناحه وحجبهما عن العالم والناس • والله أعلم بما يجرى بينهما ، وماذا تقول له ويقول لها !

ولعل حيرة الحائرين تزداد لو رأوها وهي تأوى الى فراشها بعد أن يتعشى أولادها وينامون ، براقة العينين ذابلة الشفتين ، خاشعة متوسلة : يارب! أنت الذي خلقت القلب ، فأنت اذن من يهبه ، والاكيف تبوء كل مقاومة بالاخفاق ؟ وأي شيء يجذبني غير أمرك وقدرك ؟ ولكن لماذا حين تخلق الحب لا تزد الناس بصرا وفهما ؟ ولا تزيل ما على عيونهم من غشاوة وما في نفوسهم من قسوة وجحود ؟ لماذا خلقت حيا يخيب الآمال ويذيق العذاب أرواحا كريمة ينبغي لها أن لا تتعذب ؟ كيف يكون وهو نور وحنان وقوة محطمة مدمرة ؟ تمزجه أحيانا بالحيرة بين واجب وواجب ، وكلاهما أنت فارضه ٠٠ من أخون ؟ قلبي أم أولادي ؟ لا ، لن أخون هذا ولا أولئك فارحمني واغفر لي واستر على ٠٠

أما القصاب فقد بلغته هذه الاشاعات فسكت عنها ، وأبت كرامته أن يتجسس عليها ، ولما أصابه مرض خفيف تعلل به ونقل مكان نومه من جوار زوجه الى حجرة أخرى ، وبقى بها بعد شفائه .

ماذا يفعل ؟ هل يطردها ؟ انه يحبها • وحتى لو لم يحبها فأين تذهب بأطفالها ؟ أيتركهم مشردين بعد أن وجدوا الأمان تحت سقف بيته • هى زوجه وبنت عمه ، فكيف يسترها الناس اذا فضحها هو ؟

ولو أن الاشاعات ذكرت رجلا ميسور الحال يستطيع الانفاق عليها وعلى أولادها ، لسرحها باحسان • ولكن صبى الطحان لا يكاد يبلغ قوت يومه الا بشق النفس • لعلها نزوة عابرة لا تلبث

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أن تزول ، وتستفيق الفتاه وترى من أى معدن هوَ • اذن فلتبق، كضيف عزيز • •

تركها لخالقها هو بها أعلم وأرحم ، فليقل الناس عنه ما يقولون ، وليسخروا به ما يشاؤون ، يطلبون الرحمـــة ولا يرحمون ، تبا لهم .

وأخذ القصاب يمضى لياليه في الحان ، مع زمرة من أصدقاء له مخلصين ، لا يجرؤ أحد أن يفاتحه في شأن هذه الاشاءات ، ولا يشك أحد أنه عالم بها • ويظل هو \_ والأنظار تتخاطفه \_ هادىء النفس ، مبتسم الثغر ، غافرا ، مؤجلا الحساب ليوم الحساب بين يدى المنتقم الجبار ، الرحيم الرحمن • •

## ع \_ القزم

قطع تأملاتي صوت عال استبد به السكر ، يرتفع قرب المنصة :

کوب من الجعة علىحسابى للجميع ! هذا يوم مفترج وفرصة قد لا تعوض •

أثار هذا الكرم المخمور ابتسامنا جميعا ، وظل الكثيرون منا سادرين في أحاديثهم وشرابهم لا يأبهون لما سمعوا ولا يلتفتون نحو قائله ، فكلنا نعرفه ، وهذا شيء قد ألفناه منه مرة كل شهرين أو ثلاثة ، ونعرف أيضا كيف تبدأ الواقعة وكيف تنتهى دائما ، لم يمض وقت قليل حتى انقلبت الابتسامات الى مرح شامل ،

والتفت الجميع نحو النصب ليضحكوا من منظر رجل قصير القامة ، يكاد يكون قزما ، يلوح بيديه ويشد صاحب الحان من كمه ويتشبث ببعض الرواد المعترضين على اسرافه الراغبين عن انتهاز فرصة سكره واستغلال كرمه وهو يجذبهم نحو النصب جذبا عنيفا عنده هينا عندهم ، يحلف عليهم بأغلظ الأيمان أن يشربوا ، ثم يلتفت للحاضرين جميعا يهددهم أنهم لو عصوه فلن يروه معهم مرة أخرى .

ونفهم من هذا التهديد كم يحبنا هذا الرجل ، فعنده أن القطيعة بيننا هي من أكبر الدواهي عليه وعلينا معا ، أخذ بعض الواقفين حوله يلينون له قليلا ويربتون على كتفه : لا تغضب ، هدىء روعك ٠٠٠ قد فهموا أنه يفسر التأبي والتمنع بأنهم يرونه لقصرقامته وحده طبعه طفلا لا يؤخذ مأخذ الجد ، ليس لهم كفؤا، وان عصيان أمره نوع من الحجر عليه ، وأنه يخشى أن تفصح نظراتهم بما يدور في خلدهم :

\_ يا أخى ! ليست هذه النقود نقودك حتى تبعثرها هكذا!

وحين يرى أن لينهم له لا يقودهم بعد للنصب يربد وجهه غضبا أو حياء ، أهذا جزاؤه وهو يفتح لهم كل ليلة مغاليق قلبه ، ويحدثهم عن أدق أسراره ويخلطهم بروحه .

زال غضبه سريعًا ووقف حائرًا قد ركبه يأس شديد وغم ،

فلم يقو أحد منا على تركه فى هذا العذاب الممض ورددناه من جديد الى المرح ونحن نشرب كوب الجعة على حسابه ، ولكنه لا يستجيب للمرح بسهولة ، ألم يكن الأولى بنا أن نذيقه السعادة صرفا دون أن نمزجها بالألم • لا يبقى للاكرام طعم أو معنى اذا جاء قسرا أو بعد الحاح والحاف + وانبرى أحد الخبثاء يوجه اليه سؤالا ينسيه كل همومه وتمزقه بين الهزيمة والانتصار يجيئه بعد اعياء:

ــ متى كان الصلح ؟ وكيف احتلت له ؟ وكم أخذت ؟ جاءه الفرج ، قد أتحنا له أن يتحدث ، ويفضى الينا بأسراره وهو حين يفعل ذلك تهدأ نفسه ويطيب خاطره •

هذا القزم يعد نفسه من أبناء قريتنا ، وما هو كذلك ، فهو ينحدر من أسرة لا تجرى في عروقها دماء الفلاحين ، اذا ذكر لنا موطنها الأول تخيلنا قوما يعيشون في البرارى ، يلبسون فرو الأغنام ، ويسيرون على أرجل مقوسة ، ويأكلون اللحم المقدد طول الشتاء ، قد أوصدت الثلوج أبواب منازلهم ، كيف رضوا بترك الوطن والهجرة الى بلد غريب ونحن نفضال أن نموت ولا نبارح قريتنا ولو كان انتقالنا الى بلد قريب من بلاد الوطن ،

وأقامت هذه الأسرة في العاصمة واتصلت بحاشية السلطاني \_ وهو من جنس دمائها \_ فأقطعها أرضا فسيحة في زمامنا •

وبنت تلك الأسرة فى هذه الأرض منزلا كبيرا كان أثاثه وتحفه حديث أهل القرية ودهشتهم، أوان عجيبة الشكل من المرمر والرخام، ودروع وسيوف معقوصة معلقة على الجدران، وسجاد كبير تغوص فيه الأقدام ومع ذلك يكاد يصر فى منديل، وجاء مع الأثاث غزال وببغاء وقرد « وكان فرحة لصبيان القرية » وقطة بيضاء مكورة بليدة يختلف لون احدى عينيها عن لون أختها ٠٠

ولما علم أجدادنا أنها فوق ذلك صماء لم يعجبوا من هربها أمام الفأر ، أين هي من قططنا ، تدخل بيوتنا وتخرج ، لائأبه بها ، ولا تأبه بنا ، ضامرة البطن مشدودة كالوتر ، متكبرة ماكرة ، ما بين رؤيتها للفار وانقضاضها عليه الا ومضة البرق ..

تجيء الأسرة مع المحصول ثم اذا انتفخت جيوبها عادت الى العاصمة ...

وشاء ربك مالك الملك أن يخلف الآباء أبناء أضاعوا ما ورثوا وأخذت الأرض تتناقص أطرافها ويد الخراب تمتد الى المنزل واختفى الغزال والقط والبيعًاء والقرد ، ولم يبق لسلالة هذه الأسرة في وقتنا هذا الا ثلاثة أفدنة وحجرتان فوق مدخل الدار لم تنهدم جدرانها وان كان لا يزال معلقا بها سيف صدىء ودرع علاه التراب .

ولما مات أمين مخزن السماد في قريتنا « وهو دكان صغير من أملاك الجمعية الزراعية » وعلمنا أن حفيد هذه الأسرة قد بذل جهدا كبيرا ليفوز بهذا المنصب الهين ومرتبه الضئيل • أخذنا العجب وقلنا لعله رضى به لأنه سيعيش فيما تبقى من منزل الأسرة ويراقب أرضه وينتفع بخيراتها •

روى لذا سائق العربة الفرد يوم وصل صاحبنا بالقطار كيف نزل مرفوع الهامة منتفشا ، تحت ابطه عصا قصيرة ، يتلفت شمالا ويمينا ، يشير باصبعه للسائق ، كأنه قائد أصيب بالخرس وسط معمعة \_ وانما هو الخجل ! \_ وتقدم نحو العربة ثم وقف ينادى بكلمة « يا هانم » امرأة ضخمة بدينة يزجرها لتسرع قليلا فتلحق به ، هذه هى زوجه تخب فى ثياب غالية من الحرير ، واحتلت مكانها بجانبه وهو منتصب القامة مرفوع الرأس ، كأنما جاءوا له \_ بدل العربة \_ بفرس أصيل فركبه ، هكذا يريد أن يدخل القرية ،

ودهشنا حين رأيناه يعدل عن منزل الأسرة الخرب ويختار دارا حسنة جميلة في أطراف القرية يدفع لها ايجارا يوازى مرتبه، ثم يأتى في أثره أثاث لا بأس به ، يدل على سعة العيش ، ويأتى معه أيضا خادم أسود ،وهو ترف لا تعرفه قريتنا .

علمنا بعد ذلك حقيقة أمره ، كانت أسرته لم يبق فيها من

الرجال الا هو ، ويلتف بهذا القزم عدد قليل من النساء ، بعضهن أرامل ، وأغلبهن عوانس ، وكلهن مصابات بآمراض وعلل شتى ، يعشن جميعا في قاقة متسترة في منازل مختبئة في أزقة العاصمة ، ثم ترملت في الزمن الأخير احدى قريباته وخلف لها زوجها المرحوم ثروة غير يسيرة ، وأصبحت هي زعيمة الأسرة من حيث الثراء ، فكان من الطبيعي أن تنضم الزعيمة للزعيم ، ولكن صاحبنا القزم ظل مترددا زمنا طويلا ، لا يضيره هذا الفارق الهائل بين حجمه وحجمها « وكان هذا الفارق مثار سخرية أهل القرية وانكباب بعض الأفواه على بعض الآذان بسؤال خبيث » فهو أولا لا يؤمن بعض الأفواه على بعض الآذان بسؤال خبيث » فهو أولا لا يؤمن قياس قامته ، ولن يكربه هذا الفارق فان النساء يقبعن في بيوتهن، وليس من عادتنا أن يخرج الرجل مع زوجه ، فاننا نأبي ونخجل خجلا مربكا أن نرى في صحبة نسائنا ،

انما سبب تردده أن هذه المرأة دميمة الخلقة ، بشحة الصورة • لها عينان وأنف وفم وأذنان كبقية خلق الله ، ولكنها ركبت أو بعثرت في وجه عكر فج كالرغيف من العجين ، ناتي الجبهة ، مهزوم الذقن ، يحتل الخد الأيسر ندبة سوداء كبيرة كالزيتونة ، ينبت منها فرعان أو ثلاثة من شعر صلب مقوس • وأخيرا قال القزم ، بعد أن وضعت الزعيمة يدها على التركة ، أتزوجها قياما بواجبي كزعيم الأسرة فليس لها أحد غيرى •

ورفض القزم أن تقول عنه انها تزوجت من عاطل ، اذا طلع عليهما الصباح بقى فى الدار بملابسها كالنسوة ، لا يخرج الى عمل ولا يعود من عمل ، فلا تعرف متى يخرج ومتى يدخل ، لم يبق له الا أن يدخل المطبخ ويكشف الأوانى ويتشمم الطعام، واذا فعل الرجل ذلك زال احترامه بتة من قلب زوجه ، فسعى صاحبنا حتى فاز بوظيفة أمين مخزن السماد فى قريتنا ، وبهذا لا يصبح عاطلا ، وسيعيش فى وسط أناس يعرفون قدره وأصله فتتم له كرامة وعمل وجاه ،

وتملكنا شيء من الانزعاج كتمناه في قلوبنا حين رأيناه يتردد على الحان ليلة بعد أخرى ، هو أول القادمين وآخر المنصرفين • لا يجيئها كما نفعل نحن للقاء الأصدقاء والسمر وتمضية السهرة ، بل يجيئها كالغزاة متعمدا لفت الأنظار اليه واصطفاء بطانة تلوذ به ، مبعثرا نقوده في الفارغ والملان • •

من أين له هذا المال؟ لم نلبث أن علمنا أنه يبتزه من زوجته، ووصلتنا روايات الجيران عن عراكهما وصياحهما • ولم يكتف صاحبنا بهذا البذخ ، بل سمعنا بعد ذلك أن رحلاته لعاصمة الاقليم للتمون ـ كما يقول ـ من السماد انما هي زيارات لفتاة من بائعات الهوى خيل اليه أنها تحبه ، فأحيها ، اذا جاءها أغلقت الأبواب والنوافذ وأعلنت المعجبين بها أنها في تلك الليلة وقف على

صاحبها ولو بذلوا لها من المال فوق ما يبذل هو ، اليس هذا دليل المحبة والاعزاز والاعتراف بقدره ومكانته ؟

ولما ألفنا منه مسلكه هذا نسينا انزعاجنا وأصبحنا لا نراه حتى يشملنا جو من اللهو والمباسطة والدعابة ، ماذا عسانا نفعل غير ذلك مع قزم يجمع في وقت واحد بين المهابة والعربدة ؟ يريد منا أن نحترمه حين يتبسط معنا ، وأن نتبسط معه حين يزور عنا متعجرفا ، نتلذذ من سماع قصصه عن زوجه ، كيف تغضب لاسرافه ، فيعالج غضبها بغضب أشد ارهابا لها ، فلا تقوى على احتمال رؤيته مغموما فتجود عليه بما يسأل ، يقسم لها أنه يطلب منها المال هذه المرة لسداد ديونه وأنه لن يعود لتبذيره أبدا ، وسيمضى كل لياليه في الدار ،

وجاء يوم نفد فيه صبرها ويئست من علاج زوجها ، لو ترك لها الأمر لأحسنت رعاية هذا المال وتدبيره وتوفيره ، فلا يعلم أحد ماذا يأتى به الدهر • وخال لها أن القزم لن يرعوى عن غيه مادام يجد في جيوبها نقودا ، فلا حل اذن الا أن تفلس هي أولا، ورغم أنفها ، ولكن أين تنفق نقودها وليس في قريتنا مصرف مالي ، وحتى لو كان بها مثل هذا المصرف فان نساءنا « ومن قبلهن رجالنا » لا يعرفن شيئا يسمى ايداع النقود في المصارف •

وليس فى قريتنا أيضا متاجر لبيع الثياب الغالية أو العطور النادرة ، فهدتها فطنتها الى بعثرة النقود على جيرانها من المأزومين

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والمساكين ورتبت لأسر فقيرة اعانة شهرية لا تنقطع ، وتكفلت برعاية بعض أيتام القرية ، من مأكل وملبس وتعليم ، لا تسمع عن أسرة في ضنك من العيش قد زارها المرض بوجهه الكئيب حتى تهرول اليها محملة بالهدايا فاذا خرجت وجدت الأسرة مبلغا من المال مدسوسا تحت الوسادة ٠٠

فذاع صيتها وعم خيرها القرية ، وأحبها الناس حبا جما ودعوا لها بالخير ، يضربون بها المثل في النبل والكرم والعطف على الفقراء والمساكين • وصارت دارها مقصد المحتاجين •

وأصبح القزم لا يزور عاصمة الاقليم الا مرة واحدة أول الشهر ، ولكنه لم ينقطع عن التردد على الحان ، يباعد بين الكأس والكأس ، بالتنقل بين الموائد ، لا ليشرب على حسابنا ، بل ليحدثنا عن نكبته في هذه الزوجة المتلافة التي خبط عقلها ، تبعثر نقودها على الغرباء \_ وأكثر قصادها من النصابين ! \_ وتبخل على زوجها ...

واذا سمعنا بالنهار روايات الجيران عن عراك جديد شديد بين القزم وزوجه علمنا أننا سنشرب ليلتنا كوبا من الجعة على حسابه •

## ه \_ زوج العرجاء

يتهمنى أصدقائى أننى جليس غير أنيس ، فأنا معهم اما مطرق كأننى أعمى أتنصت الحديث لا أشارك فيه الا لماما ، وأما اذا رفعت اليهم رأسى علقت منى بوجوههم وعيونهم نظرة فاحصة متطلعة ملحة يضيقون بها ضيقا شديدا ، فلا عجب أن كانت أكثر نظراتى حائرة تائهة موزعة ذات الشمال وذات اليمين .

ووقعت نظرتى عرضا على النافذة فلمحت من خلالها شبح العرجاء سائرة مجدة قد زمت شفتيها وقطبت حاجبيها ومال رأسها على صدرها قليلا ، ساقها القصير يضرب الأرض بعزم وغضب ، وما لبث باب الحان أن انشق على مصراعيه كانما دفعته عاصفة هوجاء .

ودخلت العرجاء تبحث عن زوجها ولعلها رأته هي أيضا من خلال النافذة في أقصى ركن من العان ، فهذا مكانه المختار ، الذي يحب أن يجلس عنده اذا جاء الينا ، وهو لا يجيء الا نادرا ، ولكن العرجاء لا تريد أن تبحث عن زوجها فحسب ، بل تريد أن تخطب وتعظنا وتنهرنا وهي تعلم أنها اذا وضعت يدها على زوجها وسحبته فمشي وراءها طيعا ذليلا منكسر النظرة سترى العان كله يعمه جو من المرح والفكاهة فتضيع مواعظها ولا ينفع فينا زجرها مائدة ، تنظر الى الجالسين وتهز كفها في وجه رجل تعيب عليه شيبته الزرقاء ، وتلكم رجلا آخر لكمة خفيفة في صدره وتذكره باهماله لأمه المريضة العجوز ، وتكاد تلوى أذن شاب تعيره بكثرة ديونه وانفضاح أمره بين الناس ، لم يغضب منها أحد واستخفوا ديونه وانفضاح أمره بين الناس ، لم يغضب منها أحد واستخفوا في وق لها وأكثر ما يرضيها ويسرها أن تبرع في أدائه ،

وصادفت صاحب الحان مقبلا الى النصب فهمت يدها تطبق على رقبته وأوشك ما يحمله من الأكواب أن يقع على الأرض • تقول له بلهجة فصيحة سليمة :

أنت أصل الداء وسبب بلاء هذه القرية الطيبة ، أصبحت بفعلك مثار سخرية أهل المقاطعة كلها . ويح لك . ألا تستحى ؟ لقد كان الأجانب من قبل هم الذين يفتحون الحانات في ريفنا

فيفسدون عشيرتنا ويبتزون أموالهم بالخمر والربا ، ثم حمدنا الله أن تخلصنا منهم ومن شرورهم ونفوذهم فما بالك وأنت من بلدنا تحذو حذوهم في ضرر أهلك ، ألا ينهالله دينك عن هذا ؟ أم ليس لك خلق أو حياء ٠٠ كوشون صالون أبو صير (١) «هكذا سمعنا لفظها وأدركنا أنها تسبه أيضا بلغة أجنبية لا نعرفها ونحن أناس على باب الله » فأجابها صاحب الحان:

- لا تكثرى! اننى لا أجبر أجدا على المجيء هنا، وعندى ما أقدمه للرواد من غير الخمر ، كالقهوة والشاى والطعام ان أرادوا ، انما هم يهربون منك ومن أمثالك ، لا يعجيكن العجب، وليس وراءكن الا النكد ، واذا كنت تحسبين أننى أجمع من مهنتى هذه ثروة أحسد عليها فأنت تخطئين ، اننى لا أكاد أصيب من هذه القرية المباركة ، الا ما يقيم الأود ٠٠

قالت له وهي توجه كلامها لنا جميعا :

ــ ما معنى هجركم لتسائكم ؟ يعيش الرجال معا فى ناحية والنساء معا فى ناحية أخرى ، وما أبشعها خطة لو تعلمون ، حتى الحوان لا نفعل هذا !

قال لها أحد الجالسين وهو يبتسم بخبث:

 <sup>(</sup>۱) تحریفات لثلاث کلمات فرنسیة الأولی Cochon ومعناها خنزیر ،
 والثانیة لکلمة Salaud بمعنی قذر ؛ والثالثة لکلمة Abruti ومعناها مخبول
 أو معومش •

ــ اذن فثورتك ليست لأن الحان حلال علينا ، بل لأنه حرام

عليكن ! فهل يزول غضبك اذا أفسحنا لك مكانا بيننا ؟

ـ يقطع لسانك ، اننى أشرف من أن أخالط أوشابا مثلك.

لم تتمالك نفسها من الضحك ، كأنما أذهلتها جرأتها على السب ، وافحام مهاجمها ، وتريثت برهة مكانها وقد زال غضبها وشملها جو الحان بأنسه وروائحه ودفئه ، وبدت عليها الحيرة ، ورأينا وجهها ينطق بأنها ضاقت ذرعا بوحدتها وحديثها مع النساء، وانما ودت لو أمضت سهرتها معنا نحن الرجال نتحدث عن أشياء غير العلل والأمراض وأثمان اللحم والخضار فيتاح لها أن تعرض علينا ما عندها من حكمة وعلم وكل ما هي قادرة عليه من عبث ومزاح برىء ، فانها تحب الضحك ،

ومدت يدها فتناولت من احدى الموائد شيئا من نقل الخمر وأخذت تأكله ، ثم تذكرت سبب مجيئها فأسرعت الى زوجها ، وكان يكاد يختبىء تحت المائدة ـ وأمسكت به من يده وقد احمر وجهه خجلا ، وخرجت تعرج وتجره وينحن نضحك ملء أشداقنا .

النى أعجب لهذه العرجاء ومصيرها، لا أعلم على وجه التحقيق سيرتها ، ولكنى سمعت أنها من بنات العاصمة ، نشأت فى أسرة معيلة رقيقة الحال ، وعاشت هى فى كنف قريب لها غنى تبناها

تخفيفا من فاقة أسرتها وأملا في أن يجد في قربها وحنانها ما ينسيه ألم الحرمان من احدى زينتي الحياة ، زينة البنين ، اختارها من بين اخوتها من أجل عاهتها التي أصيبت بها في طفولتها ، فرق لها قلبه وعطف عليها ، وأدخلها المدارس الراقية ونطق لسانها بلغتنا الفصحي نطقا سليما وتعلمت فوقه لغة أجنبية أتقنتها كتابة وقراءة، ومرنت على شغل الابرة والحياكة وترتيب أثاث البيت بذوق جميل ، فهي الآن على فقرها أنظف نساء القرية مسكنا وملبسا ، ثيابها الرخيصة تنسجم عليها وتستريح لها العين ، ليس لنا مرجع الاها اذا تعطلت عند قريتنا سيارة سياح من الأعاجم يكلموننا بلسان لا نفهمه ، وهي التي تترجم لنا أيضا ما يصلنا بالبريد أحيانا من أوراق ملونة مزوقة فنعلم أنها اعلانات بعض الشركات الأجنبية في العاصمة ،

وكان المتوقع أن يوصى لها قريبها الغنى بوصية أو يوقف عليها جل ماله ، ولكنه أخذ يؤجل تنفيذ عزمه من يوم الى يوم ، يكره أن يفكر في موته أو يراه قريبا ، وكان الموت أسرع منه ، فهو لا يحب الاستخفاف به فقضى نحبه على حين غرة ، وطردها ورثته ، أقرباؤه الأبعدون ، وكان لا يراهم ولا يرونه ، فخرجت صفر اليدين ، وعادت الى أهلها وقد أصبحوا أكثر عيالا وأشد فاقة .

أما زوجها فشاب من عشيرتنا ، أبوه من صفار الموظفين ،

عاد الى قريتنا بعد تقاعده ، ولا أدرى أى جهد بذله هذا الرجل بالتقتير على نفسه وببيع بعض ما يملكه من حطام ، حتى استطاع أن يرسل ابنه للعاصمة لطلب العلم فى مدرسة الفنون والصنايع، وظل بعونه الى أن بلغ السنة الأخيرة وأوشك أن يتقدم للامتحان لينال الشهادة .

وكان الفتى يسكن بجوار أهل الفتاة • وتم اللقاء الأول بينهما بعد أيام قليلة من ارتدادها الى دار أسرتها ، ثم لم يمض أسبوع حتى عقد عليها وأرجأ زفافها اليه حتى ينال شهادته ويوظف •

وقال بعض حكماء قريتنا انها تزوجته لأنها كانت في تلك الفترة من حياتها وبعد الضربة القاصمة التي أصابتها ، يائسة ، مبلبلة الذهن ، لا تأمل أن يرضى بعاهتها ... بعد فقرها ... شاب من الوسط الذي طردت منه ولأنها كانت وهي المثقفة المتمدينة المدللة ، تضيق ذرعا باكتظاظ منزل اسرتها القذر بعيال تغوط وتبول وتبكي وتصرخ طول الليل والنهار ، فطلبت النجاة منه على أية صورة ، واستجابة لأول طلب ، ولو بدأت من أسفل السلم مع زوج في منصب صغير اذا كان ينتظر له الرقى في مستقبل الأيام ، فكان زواجها في نظرهم نوعا من المخاطرة ان لم يكن من الانتحار ،

وقالوا عن الشاب انه لم يكن يطمع في أن يجد له زوجه

مثلها ، متعلمة ، مهذبة ، وأن الفقيرة بعد غنى هى نعم العروس اذا حسنت أخلاقها ، فاذا ساءت كانت نقمة والعياذ بالله ، وقالوا انه حين رآها تفوقه علما وثقافة وفهما ظن أنه فاز يصيد ثمين ، وماذا يضره ، اذا تزوجها ثم لم يفلح الزواج ؟ أليس أمامه باب الطلاق فسيح ، هكذا قالوا عنه فهو فى نظرهم نهاز ومقامر أرب .

وقال بعض نساء القرية ان الفتى سمجرها وزين لها مستقبله وخلب لبها بوعود كثيرة لم تلبث الا أن تبددت هباء، والنساء هن ضحايا الرجال أبد الدهر • وقال شائئاتها: ثم ماذا؟ عرجاء تزوجت من عاطل، قد وقع النعل على الحافر •

وانى لا أقول عن العرجاء وزوجها ما قالوه ، معاذ الله ، هما نعم الزوجين المتحابين ، ليست السعادة فى المال أو الجاه ، بل فى توافق روحين ٠

خبرت العرجاء وزوجها ، أدخل دارهما أحيانا فأعجب بهدوئه وتحشمه ، وأصاحب زوجها أيام عطلتى فأجد فى صحبته أكبر لذة ، وأستطيع أن أشهد أن زواجها ـ من قبل عشرين سنة ـ لم يكن انتحارا أو قائما على الكذب والخداع والا لما دام الى اليوم، وانما هو الحب ، قد يقال اننى أنقل من بعض القصص الغرامية وماذا أفعل اذا كانت القلوب قد فقدت اليوم ايمانها بالحب وبهائه ؟ والحياة مع ذلك لا تخلو منه وان أصبح الحب لا يولد

ولا يشق طريقه الا وسط الشكوك والريب ، ولكن الذي كان بينهما هو هذا! سأرويه كما حدث لأننى أكره الخداع •

كان صاحبنا حينئذ فتى فى ميعة الصبا ، له روح صافية بريئة ، وجسم أشرب ماء الحياة ، تحسبه من مطاط متين النسج، لا تحطمه الصدمات ، كأنما خلق له القفز والجرى ، كل حركة منه لفتة رشيقة جديرة بأن يخلدها مثال عبقرى ، له يد غير مترفة اذا صافحتها أحسست بصدقه واخلاصه فهى بعض قلبه ، ووجه حر أشم العرنين (١) زاده الاسمرار بهاء ، هو فى أية ساعة رأيته تجده كأنه قادم لتوه من نزهة طويلة فى الحقول ، غسلته الشمس ورقصه النسيم ، كما تفعل الأم بصبيها ، تحميه وتدلله ، له نظرة تطالعك لا تنكسر ولا تراوغ ، تنبعث من عينين تموجان بالمرح والبشر ، لا ترهبه الحياة فهى أمامه متعة صافية ، لا يحول دونها عائق ، ما ظل فى الطريق الحلال ،

أما هى فكانت بالليل تنام فى فراش من حرير تهدهدها يد العز فيمضى نوما هنيئا تحدوه أحلام جميلة ، وبالنهار تتفتح فتنتها كالزهرة ينديها التحبب اليها ويؤرجها مقدرتها الموهوبة لها من عند الله سبحانه على اسعاد الفير ، اذا لم تلبث ابتسامتها على

<sup>(</sup>۱) عرتين الأنف تحت مجتبع الحاجبين ، وهو أول الألف حيث يكون فيه القسم •

شفتيها الا قليلا فانها تمكث في القلوب كثيرا • حتى كادت تنسى عاهتها •

ثم اذا بها تستيقظ فجأة ، تسقط من شاهق على ساقها الأعرج ، وتتحول من الاعزاز بين السعداء الى الضياع وسط المهزومين ، ومن الغنى العريض الى الفقر المدقع ، وهى عاجزة عن السعى ، يحدث لها هذا دون ذنب جنته ، كان خيرا لها ألف مرة لو تركت فى فقرها الأول فهى لم تطلب الغنى حتى يقال عن هبوطها انه عقاب الطمع ، بل الغنى هو الذى حط عليها وخطفها \_ كما تفعل الحدأة بصغار الفراريج \_ حتى اذا علا بها تخلى عنها وتركها تهوى الى الأرض .

وأدركت العرجاء أن الحياة أم لها ثديان أحدهما يجود بالعسل واللبن ، والآخر ينضح بالمر والعلقم ، وأن من طبع هذه الأم ــ لحكمة لا نعلمها ــ أن تنقل بعض أبنائها من ثدى الى ثدى ، ولو مرت تجربة العرجاء برجال أشداء عركوا الحياة واستخفوا بالجهاد لزلزلوا لها زلزالا شديدا ، فمنهم من يتحطم ، ومنهم من يذوى على مهل ، وتمضى محنتهم مثلا ترويه الألسن وتتناقله ،

ولكنها لم تتحطم ، وانى والله بها لفخور ، بل كانت كالعطر المبدول يصفى على النار فيستخلص جوهره الكريم ، أصبحت تدرك نشوة الكرامة ومعنى رفع الرأس ، وتفهم أن عاهات البدن

ـ مهما أوغلت ـ هفوات أحداث عابثة لا تخدش الروح ، وأن الحياة التي كانت حولها جميلة ، نائمة ، هي الآن حولها جميلة متوثبة .

ووقعت نظرتها على جارها الشاب فشعرت بروحه الصافية وجسمه السليم ، ووقعت نظرته على جارته فأحس معدنها المصقول وأنها ان شاءها فهى عصا خيزرانة تتثنى ، وان شاءها فهى عكاز من حديد ، ولكن لم اللف والدوران ؟ لماذا لا أقول فى كلمتين انه أحبها وانها أحبته ، وآمن الاثنان أنهما اذا تقاسما الحياة كملت لهما ، تعلم أنه ريفى فقير ، ويدرك هو أن قسمتها فى الحياة عرجاء ،

ورضيا بالحياة كما هى • ولكن هل تظن أن الحياة رضيت بهما كما هما ؟ ان لها فى بعض الآحيان نزوات لا نفهمها وعناد يغيظ اذ لا ينفع فيه شىء يسمى منطق البشر وهو كل ما لدينا ••

خرج الشاب ذات صباح من داره ليذهب الى المدرسة فاذا دروب العاصمة تموج بحشد غفير من المتظاهرين ، هم أخلاط وأشتات جمعهم الهتاف بسقوط الحكومة • لا أذكر الحادثة التى أثارتهم ، فما أكثر ما سمعنا من أنباء هذه المظاهرات حتى ألفناها لتشابهها وعقمها وأصبحنا لا نأبه بها • أعتقد أن الحادثة ترجع الى تناحر حزبى على مقاعد الحكم ، ونزاع بين زعيمين هو فى

أغلب الأمر تنافر بين مزاجين لا يرقى الى مرتبة الخلاف بين رأيين واستطاع الحزب المعارض أن يلبس أطماعه فى الحكم ثوب الدفاع عن حقوق الشعب وحريته ، وانساق بعض الناس وراءه، بعضهم تطوعا ، فما أسرع أهلنا الى الحماس والهياج ، وبعضهم طمعا فى تحقيق مصالحهم الذاتية اذا تغيرت الحكومة ، وشعبا كبقية الشعوب لا يخلو من المنافقين ، ولعل كثرة المتظاهرين لا يريدون نصرة الحزب المعارض بقدر ما يريدون الجهر بضيقهم من متاعب العيش لا يستطيعون القاء مسئوليتها الا على رأس الحكومة ، أيا كانت •

وكان صاحبنا لا يحب السياسة ولا يناصر حزبا على حزب، و يكره الخصام والجدال • هدفه الأوحد أن ينهى دراسته •

وأخذ يتطلع الى وجوه المتظاهرين بشىء من الرثاء والسخرية والفكاهة ، هذا العامل الفقير الممزق الجلباب انما يلهو ويعبث حين يقلد قائد المظاهرة ويردد وراءه هتافاته المسجوعة ، وهذا الأفندى يتصبب عرقا وسط الزحام ، لم وفيم يزج نفسه فى هذا المأزق ؟

وانصرف عن المظاهرة يقول :

ـ هى حكومة تريد أن تنشبث بمقاعد الحكم ما أمكنها ، وجماعة من العاطلين المتهوسين لا ينتبهون إلى أنهم ألعوبة في

يد ساسة من المكرة الدهاة • انه ليس مثلهم غرا تنطلى عليه حماسة قائد المظاهرة ، ان قليه يحدثه بأن الرجل مأجور ، وهذا الخطيب المفوه له صورة الذئاب ، يهدر صوته كالرعد دفاعا عن الوطن والشعب المسكين ، انما هو جاسوس يتقاضى من العدو مرتبا كيرا كل شهر •

ووصل الى المدرسة فراعه أنها محاطة بعدد كبير من الجند، على رءوسهم خوذ كريهة اللون ، يحمل بعضهم البنادق ، وبعضهم العصى الغلاظ .

ورأى زملاءه الطلبة قد لاذوا بسطح المدرسة اتخذوه حصنا يقذفون منه على الجنود حطام أثاث مدرستهم ـ يا للحماقة ! ـ يتلفون أموالهم بأيديهم !

زجره جندى وأغلظ له ، فابتعد عنه ، ووقف بجانب الباب حائرا يقول لنفسه « أين أذهب ؟ هذا يوم آخر من أيام الدراسة يضيع هباء » •

وهم أن ينصرف ، فاذا بحجر يصيب رأس قائد الجند واذا بهم يندفعون جميعة نحو الباب فيجد نفسه محمولا وسط التيار يصعد معهم سلم المدرسة ولكنه تخلف عنهم في الطابق الأول ومضوا هم الى السطح •

وسار في الدهليز متجها الى فصله ليرى من بقى فيه من

زملائه ومر أمام المرحاض فرأى رفيقا له مختبئا وراء بابه هو صبى نحيل ضعيف مسالم يكره العنف والضجة ، فقال له « لماذا تختبىء هنا ؟ الموقعة دائرة على السطح فتعال معى الى الفصل، هو الذى جره وأخرجه والصبى يقول له « تحسن صنعا أنت لو اختبأت مثلى في المرحاض • »

لم يكد يسير بزميله خطوتين حتى أطبقت عليهما زمرة من الجند ورأى واحدا منهم يرفع عصاه الغليظة ليهوى بها • لم ينس الى الآن وجه هذا الجندى ينطق بالقسوة البالغة والكره الشديد ، هو وحش كاسر يلذ له أن يلغ فى الدم ، وقبل أن يقول له الشاب « تريث ! لا شأن لنا بما حدث ! انتظر ! اسألنا سؤالا واحدا نجبك بما يريحك ! » هوت العصا الغليظة بقوة على رأس زميله المسكين ، والضعيف هو الذى يتلقى الضربات حتى غير المقصودة منها ! فوقع على الأرض وتفجرت الدماء من جروحه •

انكفأ عليه لحظة ثم قام هائجا وأمسك بتلابيب الجندى ولكن بقية الجند ضربوه بكعوب بنادقهم وجروه الى سسيارة السجن وقذفوه فيها مع نفر من زملائه •

وفى اليوم التالى علم أن رفيقه المسكين لم يستفق من ضربته حتى مات بعد ساعات قليلة ، وأن الحكومة أمرت بدفن جثمانه سرا خوفا من أن تقام له جنازة تنقلب مظاهرة أخرى •

اذا ذكر الى اليوم وجه الجندى فانه نسى السجن وليلته فيه نسيانا تاما ، اذ كان ذهنه مشغولا بمسألة تهز كيانه هـزا عنيفا • كان بالأمس لا شأن له بالمظاهرة وأسبابها ولكنه اليوم يدرك معنى الظلم بل يعتقد ـ وهنا الخطر ـ أن هناك من المظالم ما لا يمكن دفعه الا بمثل قسوتها • انه لا يريد أن يناصر حزبا ، أو يدافع عن رأى ولكن لا مفر له من أن يثور فى وجه الظـلم أيا كان ، يا للهول والخسة والجبن ! يقتل صبى غرير بـلا جريرة على يد واحد من مواطنيه لماذا ؟ من قال بهذا ؟ وكيف جريرة على يد واحد من مواطنيه لماذا ؟ من قال بهذا ؟ وكيف يمكن الاقتصاص من هذا الجندى وهو آخر الأمر حلقة فى سلسلة طويلة لا يعلم أولها من آخرها •

ان فعلة الجندى دليل على أن هناك خللا فى جهاز الحكومة بل يدل \_ يا للنكبة الكبرى \_ على أن هناك خللا فى كيــان الأمة كلها • • وما كان هذا الجندى يقدم على فعلته لولا احساسه بأن نفوس رؤسائه أشد استهانة منه بكرامة الشعب ، وأنه عبر بضربته عن خبايا نفوسهم •

وأنف صاحبنا أن يعيش بلاكرامة ، مهدور الانسانية حقيرا ذليلا ١٠ ولما عاد للدراسة كان أكثر الطلبة مشاغبة وهياجا ، الم يترك مظاهرة واحدة دون أن يسير في مقدمتها يحطم الترام ومصابيح الطرق بلذة كبيرة ، وفصلته المدرسية ، وحرمت عليه الحكومة دخول كافة معاهد العلم في القطر كله ،

وكتب له أبوه: « يا ابنى! مادمت لم تفلح فى المدارس فعد الى بلدك تفتح لك دكانا ترتزق منه فأنت على قولك تعلمت أصول النجارة والبرادة والسباكة » •

وسار بهذا الكتاب متهلل الوجه الى صاحبته وقال لها:

ـ ليس لنا عيش فى العاصمة ، فسيظل البوليس يتتبعنى ، ويلقينى فى السجن كلما طرأت أزمة ، فلا يشفينى الا البعد عن هذه المتاعب وأن أعيش فى الريف حرا ، ناجيا من الظلم البين والاستبداد ، فهل تقوين على سكنى الريف معى ؟

فقالت له:

ــ أنا معك أينما كنت • فى السراء والضراء • ولم تفصح له عما قاله قلبها أيضا :

\_ وسأعينك بشمخل يدى •

وفتح الشاب بمساعدة أبيه دكانا للنجارة لأنها أنظف من السباكة وأخف مشقة من البرادة ، وبدأت العرجاء تخيط بذوق جميل لقاء أجر قليل ثياب بعض الموسرات من نساء القسرية ، وأقاما لهما دارا متواضعة هيئة وأثاثا ، ولكن يكفيها أن الحب يرفرف عليها ، وكان الظن أن الدنيا رضيت بهما على صسورتهما الجسديدة ، ولكن لا •

ان ثورة الشباب على الظلم انقلبت عشقا مولها بالحرية

وكرها عميقا لكل قيد ، مهما كان هذا القيد ، وأنف الشاب أن يحتفظ بزى أهل المدن وأبى أن يرتدى زى الفلاحين ، لأن الرأى العام فى بلدنا سيرى \_ يا للاسف والعجب ، أن فى ارتدائه لزى قومه حطة وتدهورا ، فاتخذ له زيا وسطا ، بلا طربوش أو قميص أو ربطة عنق ، بل اكتفى بسروال متسع عليه صدرية من الصوف من شمسغل زوجه ،

وكان دكانه في أطراف القرية ، تمر أمامه ترعة صغيرة عليها جسر من جدوع الشجر يصلح لمرور الناس والدواب ، لاالعربات والسيارات ، ووراء هذا الجسر حقول ممتدة الى نهاية النظر تقوم فيها هنا وهناك أشجار ريفنا ، وهي أشجار وارفة الظلال، عليها وداعة الشيخوخة وازورارها من زحمة الحياة ومتاعبها ومشاغلها ، تتدلى أغصانها فوق ساقية ان كانت على جسر الترعة وأما اذا قامت وسط الحقل فما أبرد ظلالها عند الظهيرة للفلاح المتعب وجاموسه النحيل ٠٠ وهذه الترعة العكرة التي تمر أمام دكانه تبدو لها من بعيد أخت لها براقة كالفضة

استحوذ سلام الحقول على لب الفتى فأخذ يهمل دكانه ويعبر الجسر الى أرض الله الواسعة ، لا تصل الى آذانه ضحة أو ضوضاء يسير بجانب المصارف يتأمل الزرع ويقف أمام الحيوان كأنه يراه أول مرة .

هذه الجاموسة \_ جلدها كذوب الطين \_ لاتزال رغم طول

عشرتها لنا تحلم بموطنها الأول \_ منابع نهرنا العظیم ، وهده البقرة فی أحسن اهاب علیها هالة من قداسة وان نسی الناس عبادتها ، وهذا الجمل ، سید متکبر هبط علینا من کوکب آخر ، فلا شبه بینه وبین بقیة حیوان هذه الدنیا \_ اذا استناخه (۱) صاحبه أرغی وأزبد ، ثم انهد طبقة بعد طبقة ، وظلت رقبته تمتد بعجرفة من وسط خرائیه ، أما الماعز المتوثبة النزقة فأغلب الأمر أنه يسمع مأمأتها قبل أن يری قرونها الخروبیة ،

وكان اذا قابل فى تجواله فلاحا عند ساقية جلس اليه وأكل من طعامه ، ولربما أصلح له ساقيته متطوعا ، بلا أجر ، أو ان قبل مكافأة أخذها جبنا ومشا وبتاوا (٢) • • وبعد قليل شاهده الناس يخرج الى الحقول وفى يده غابة وشص (٣) ، ويجلس الى الترع والمصارف يصطاد السمك ، ثم رأوه بعد ذلك يخرج ببندقية ولا تدرى من أين جاءته ؟ ـ ويظل يراقب الطيور ويتشممها ، وحينئذ هدأت روحه وسكنت ثورتها •

وأفلس دكان النجارة ، وكان عذره أن العمل قليل ، ونسى أننا كنا نطلبه فلا نجده ، وأن العمل الذى فكلفه به ونظن أنه ينقضى في يوم يظل في دكانه أسابيع وشهورا ، ولست أنسكر

<sup>﴿(</sup>١) أَنْحُت الْجِملِ فاستناخ أي أبركته فبرك •

<sup>(</sup>٢) خبر رقيق مستدير مقدد يصسينع في الصعيد والشرقية من القبع والحلباء ٠

<sup>(</sup>٣) حديدة معقوفة يصاد بها السمك ( سنارة ) •

أننا ما طلبناه مرة لصنع خشبة لميت الا وجدناه فى دكانه ولا أدرى كيف ، ويعدها الناس من كرامات الميت ، وكم للموتى عندنا من كــرامات .

وقيل له « اذا لم تفلح في النجارة فعليك بالسباكة ، فان أهل القرية في حاجة دائمة لمن يصلح لهم مواقد البترول وكذلك تجار المسلى في حاجة لمن يلحم صفائحهم ، ولكن مآل دكان السباك لم يكن خيرا من مآل النجار ، وأفلس الشاب مرة ثانية ، ثم استر زمنا يعمل كبراد ، فجاءه أصحاب آلات الحسرث والري ب وكان لايطالبهم أن يأتوا الي دكانه بما يريدون اصلاحه بل كان يذهب هو اليهم به فريعة يتصيدها ليقضى نهاره في الحقول وقد تمتد جولته الى قرية أخرى ويغيب فيها يوما أو يومين ودكانه مغلق ، والناس تبحث عنه فلا عجب أن أفلس للمسرة الثالثة ،

وكانت العرجاء هي التي تصرف على البيت من مكسبها ، وكان الزمن قد قسى عليها ، فالعلة التي أصابتها في طفولتها وسببت لها عاهتها ، داء يكمن كالسم الخبيث في الجهاز العصبي ويتلفه شيئا فشيئا وأخذنا نلحظ عليها في المهد الذي أتحدث عنه في هزات عجيبة تلوى يدها اذا تحدثت ، وتقلب مشيتها العرجاء الى نوع من الرقص المتراوح شمالا ويمينا ، ولا أدرى هل انحلت أم يبست بعض عضلات وجهها اذ أصبحنا حين نراها

في أوقات غضبها لا نعرف هل هي ضاحكة أم باكية ، واستقل كل حاجب عن أخيه في حركته ، وكأنما اتسع جفناها عن حدقتيها أو ضاقت عنهما عيناها فأصبحت ابرأ نظراتها نظرة شاخصة محملقة ينقبض لها صدر محدثها ، وغلب عليها نوع من السذاجة ، لا تسلكها بين المرضى لأنها لا تبلغ درجة البلاهة ولكن جعلت أهل القرية يقولون عنها ان فيها شيئا لله ، وزاد عطفهم عليها ومحبتهم لها ، فلم ينقطع رزقها من عمل يديها ،

ولا تحسبن أن أهل القرية تنكروا لهذا الشاب ونعوا عليه حماقته وأفن رأيه وسوء تدبيره ، فان له ابتسامة تميت النقد من قبل أن تنطق به الشفتان ، بل من قبل أن ينخر كالسوس في القلب، وادركوا أخيرا وهم لايعلمون كيف حطمت حادثة صديقه المسكين روحه \_ أن لا علاج له ، وأنه طفل في ثياب رجل ، لا يزال يحب الجرى والقفز \_ ومن منا لا يحب الأطفال ؟

وفتح له أهل القرية جميعاً مع قلوبهم بيوتهم اكراما له ولزوجته العرجاء ، يدخلها حتى في غيبة رجالها ، فما رأى شيئا تالفا الا تطوع لاصلاحه ، من تقويم السقف وايقافه عنده عده، أو اسكات الصنبور الثرثار، الى تأديب الرتاج (١) ليسحب لسانه الطويل ٠٠ وهكذا ٠

قلما ندفع له مالا فهو لا يسألنا شيئًا ، ولأن العرف جرى أن

<sup>(</sup>١) المزلاج أو د الترباس ، ٠

العاطل لا أجر له ، ولكنه كان أحيانا يشاركنا طعامنا وشرابنا ولهونا ، ويحب في بعض الليالي أن يجلس الينا في الحسان يروى لنا آخر انتصاراته ـ والله أعلم بالمبالغة ـ وقلما برأ منها صياد ـ في صيد البر والبحر .

ولا أنسى الى اليوم حيرة العمدة حينما وصلنا من العاصمة استمارة طويلة عريضة وأريد منه أن يبين فيها مهن أهل القرية صنفا صنفا وعدد العاطلين وسبب عطلهم ، وهل هو موسمى ، أو على مدار السنة ، والعمدة لا يؤمن بفائدة هذه الاستمارات ولكنه مكلف بأن يسد الخانة ، فحك رأسه ودارت نظرته حسول جلسائه ، وتردد برهة ، ثم سأل الله المغفرة وكتب اسم زوج العرجاء في خانة العاطلين وذكر أمامه أنه عاطل على مدار السنة، ثم أبى أن يضيف عليه اسما آخر ، لأنه أنف أن يصف بالمتعطلين بعض أهل بلده وكلهم يسعى ويكد في طلب الرزق ، فليس من العدل وان لم يصيبوا من دنياهم سوى الكفاف أو أقل من الكفاف — ان يسجل في أوراق رسمية أنهم من العاطلين ، والذنب ليس ذنبهم ،

ولو كان للحكومة نفس تحس وتشعر الأضافت الى الاستمارة خانة جديدة تسأل فيها عن العاطل هل هو سعيد أم غير سعيد فانها لو فعلت لكتب فيها العمدة باتفاقنا جميعا أمام اسم زوج العرحاء:

\_ سعيد جـدا ٠

## ٦ - الفتى الفنان

مضى نصف الليل أو كاد ، وانصرف عن الحان غير المحنكين على الشراب ، بعد أن أصابوا ما أتوا من أجله ، كأن قدومهم للحان أداء لوظيفة ، وخلص لها زوارها العتاق ، عشاق الليل، هم بطانته ومريدوه ، يؤذيهم النهار بضوئه الساطع ورؤيتهم للمخلوقات من حى وجماد فى صورة فجة ، أفصحت قسماتها فعريت وتبدد سحرها ، كأنها جميعا من مرتزقة الجند ، يساقون الى معركة لا يعرفون مكانهم فيها ، شجاعتهم غير منبعثة من القلب ، بل هى من أثر التدافع وانعكاس وميض السلاح على الوجوه ، فلا عجب ان خالطها الألم واقترنت باعياء يحاولون ستره فلا يخفى ، أما أهل الليل فهم الذين لا يرفعون أصواتهم ، حديثهم نجوى ، يسمعون همس المخلوقات ـ ما غفل منها وما لم يغقل نجوى ، يسمعون همس المخلوقات ـ ما غفل منها وما لم يغقل

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ـ بأسرارها وجمالها وأوهامها وأوجاعها وتسبيحها لبارىء الكون. الليل عندهم رقة وصفاء وسلام ، بين كل نجم وقلوبهم شعاع متصـل •

هبطت الضجة ، وفرغ كل جالس لنفسه وهو راض عنها، فقد استرخت وكفت عن النغر ، وخال أنه أرقد طفلا ، وأن الحان مهده ، وان سكره من فعل يد رقيقة تهز له المهد وتهدهده لينسى . وبدأ صاحب الحان يجود علينا وهو سعيد بأعز ما عنده من شراب يضن به على غيرنا .

ولكن اعتكاف الروح لم يدم طويلا فهى ظامئة أبدا الى جديد تريد أن تأخذ بنهم لتعطى باسراف ، وليست السعادة فى الثروة مهما بلغت اذا ركدت ، بل فى تجددها وان قلت ، لذلك انبعثت فينا نشوة حلوة وملانا البشر جميعا حينما رأينا الفتى الفنان يدخل علينا كأنه هب النسيم العليل ، وفى يده الكمان ،

وتفرقت حلقات الموائد وتجمعت حوله وأصبح هو سيد المكان وواسطة العقد فالصدارة حق الفنان أينما حل •

هذا الفتى أبوه أغنى تجار الحبوب فى قريتنا ، ليس له ولد غيره ، يدخل مخازنه ، ويسافر للاسواق وهــو مطمئن النفس صادق النظرة والحساب لعلمه أن وراءه ابنه يحل محله ويقيم

مجده اذا أقعده المرض أو خطفه الموت و دفع ابنه للمدارسحتى نال الشهادة الثانوية جذبه لمتجسره وأمره أن يلزمه كظله وأن يصحبه في أسفاره آملا بذلك أن يشتد عود الصبى ، ويألف المشقة والصبر ، ويفهم أسرار التجارة ، فهي عنده لا تستقى من الكتب ، بل تكتسب بالممارسة والمران .

ولكن أمر الفتى عجيب ، انه يضيق ذرعا بمهنة أبيه ، ويكربه أن يلح على الفلاح لينقص له من ثمن قمحه مليما أو مليمين ، ويكره المال ورأس المال والجمع والطرح ، والتاجر عنده ــ وكثير من الأبناء يسبون آباءهم في قلوبهم وهم لا يشعرون ــ اما رجل متزمت منطو على نفسه مكابر يظن أنه يقرأ الغيب ، واما مقاتل لا مسكه قانون أو رحمة ٠

لم يفهم شيئا من أسرار التجارة ، ولم يفلح عمل واحد تولاه مستقلا عن أبيه ، فماله هو ولهذا كله ، ان روحه تهتز بأصوات خفية تتسرب اليه من كل مكان وجهة ، اذا جلس في الدكان تلقفت أذنه صوت مطرقة الحداد ووقع حوافر الجواد في المشي والعدو، صرير الباب له في قلبه صدى ومعنى ، فاذا خرج للأسواق في صحبة أبيه حار لا يدرى أي الأصوات أولى بانتباهه ، حفيف الشجر ، وخرير الماء وعويل الريح ، وخشخشة أعواد الدرة اذا ضربها الهواء ، حتى الطير وهو يحوم في السماء يصبح عنده نغما ناطقا ، وفوق كل هذا أصوات تحدثه بها نفسه ، وكأنها

خزانة ملأى بالماس والبروق ، باللؤلؤ وقطر المندى ، بالياقوت وجرح الحب ، بالزمرد واطمئنان النبيل الأصيل ، كلها تريد أن تنطق على شفتيه ، وأن ترى النور من خلال عينيه ،

سجل فى قرارة قلبه جميع نداءات الباعة ، وأغانينا الشعبية ومواويلنا الحمر ، تلقط أذنه وسط الضجة هتاف الفلاح لفلاح آخر يفصلهما نهرنا العريض فيهتز له قلبه ، يكفيه أن يسمع مرة واحدة دورا أو أغنية حتى تخلد فى روحه ، وأصبح اذا جلس فى الدكان يحسبه الرائى غائب الذهن لا يشعر بما حوله فنظرته مثبتة فى الفضاء الى بعيد وشفتاه تصفران بصلوت خافت ، وأصابعه تنقر على ركبته ويتمتم كأنما يلوك علكا (١) لذيذا لزجا ،

وكنت اذا رأيت على هذه الحال أعجب لنظرته ع أحس في عامة الناس أن في رءوسهم من وراء أعينهم سدا تصل اليه المرئيات فيصدها الى حيث أتت وتنطق بها العينان ، وهناك رءوس خلت من هذا السد لأنها متصلة بأسرار الكون ، فتمر المرئيات بالعيون ثم تهوى في فضاء سحيق ولا تعود حسى عيون الحيوان والفنانين الحالمين وبعض المجانين .

وأخذ الأب يراقب ابنه ، برتجف قلبه اشفاقاً عليه ، ان

<sup>(</sup>١) ضرب من سمع الشجر كاللبان يعضع فلا يدوب ٠

أكبر ما يسره أن يرى ابنه فى الدكان ، كأنما يستعيد هو ذكرى شبابه حين قذف به فى الحياة مبكرا ليكسب رزقه ، لم ينصحه ناصح أو يبصره خبير ، ومع ذلك فقلب الأب لا يغبط الابن على حظه ، ان أكبر سعادته أن يحوطه بعنايته ، ويمهد له السبيل ، ويجنبه المآزق ، ويقوده برفق فهل تضيع كل هذه الجهود عبثا؟ هل ينهار البناء بعد أن أقيم بصبر حجرا على حجر ؟ واذا أبوه يفاجئه فى يوم بسئوال :

- \_ ماذا تريد أن تفعل بنفسك في هذه الدنيا ؟
  - صمت الشاب خجلا ، ثم رفع رأسه وقال :
- \_ أريد أن أكون ملحنا ، فهذا ما خلقت له وجبلت عليه . كأنما طعن قلب الرجل بسكين .
- \_ وهل هذه المهنة ، ان شئت أن تسمى التلحين مهنة \_ توفر لك رزقا لا أقول فسيحا ، بل رزقا يكفيك ذل الحـــاجة أو الفـــاقة ؟
- ــ لا أدرى لم أفكر فى ذلك فأنا مسير لا مخــير ولو استطعت أن أصم أذنى عن الأنفام لفعلت ، اكراما لك ، فاننى أود أن أكون لك طيعا لا عصيا •
- ــ يا بنى اننى لا أطلب منك جزاء ، وكل ما أريده لك أن

تكون رجلا فالحا ، والرجولة لا تكمل الا اذا قمت بواجبك وأديت عملا فيه نفع للناس. وعمران للأرض وتكثير للرزق ، ، ، موسيقى ؟ تستطيع الدنيا أن تعيش فى رغد بلا موسيقى ، ولكن لا تستطيع أن تعيش يوما واحدا بلا خبز ، يا بنى ان الانسان لم يخلق عبثا ، خلق للجهاد لا للأحلام فأنت ترى الطفل يولد قد ضم يديه ورفس برجليه ، وبكاؤه تحذير بأنه مقبل يشق طريقه بعزم فى معترك الحياة ، بذمتك هل رأيت طفلا يولد وهسويدندن ؟ ، ،

أطرق الفتى وقد تندى جبينه ولم يجب • وأدرك أبوه أن كل جهد عبث • وليس فى الحياة ألم أشد من ألم الأب حسين يرى كل ما يبذله لابنه من محبة وعناية كأنه نفخ فى قربة مقطوعة فغضب عليه ، وأقصاه من مجلسه وقتر عليه المال •

وانضم أكثر أهل القرية للأب وازدروا بالفتى وأهوائه وعد عندهم أحمق مأفونا • أما نحن رواد الحان فهو عندنا عزيز أثير، نحبه من كل قلوبنا ، ولا تمنعنا الأثرة من أن نرجو أن يتاخ له السفر للعاصمة ليتزود من العلم ويشتهر بين الناس ، ونعجب لهذه السعادة البينة التى تغمر روحه ووجهه ، رغم ما يلقاه من عنت أبيه وسوء ظن عشيرته • وكان يقدول لى :

ـ مسائل الأكل والشرب هينة ، وليس هناك انسان يموت

جوعا أو ظمأ ، وانما هى الأطماع ، وليس لى مطمع فى ثراء أو بذخ ، بل سعادتى أن أعيش حوا لنفسى طليقا ، وأن أعبر بألحانى عن كل ما أسمعه وأحس به ، وأنا وائق بأننى سأسعد كثيرا من الناس ، ولو حيل بينى وبين الموسيقى لتحطمت روحى ، ولعل اندفاعى مبعثه انتى أحب أيضا أهل بلدى اذ أشعر أن عندى شيئا أريد أن أقوله لهم ، وأنا ضيق الصدر بأغانيهم هذه الأيام، كلما سمعتها نبض عرق الحياء فى جبينى ، اننى أتأفف من تلك الأغانى المبتذلة الخليعة كأنها صدى لفراش عاهرة ، كيف تدخل هذه الأغانى بيوتنا وتجرى على ألسنة أطفالنا ؟ همذه نكبة ؟ سمعت كثيرا وصف أدواء هذا الوطن وترتيبها أما عندى فهى : الأغانى الخليعة ، والفقر والجهل والمرض ، نعم ، اننى أضع الأغانى الخليعة فى رأس القائمة ،

واذا سألت كيف يجىء هذا الفتى للحان أجبتك أنه لايحب الخمر ولا يشربها ، ان روحه كجواد أصيل يعاف السوط ويكره أن تكون بدائع الفن وليدة عقد حدة نفسية أو حرمان جنسى أو أبخرة الخمر ووهم المخدرات ، فكل نتاجها سراب خادع ، قد يبرق ، وقد يرتوى عليه الضال ، اذا خبطه الهذيان ٠٠ ولكن صدقه نفاق ، وعمره هباء ووجوده زوال ٠

ولما دخل الحان وتجمعنا حوله نظر الينا وقال :

- دافع خفى يسوقنى اليكم فأنا أحب مجلسكم وأحب

جو الحان ، كما هو رغم ما يخالطه من رائحة مرحاضكم يتبادل عليه شاربو الجعة منكم ، اننى أحس هنا بالدفء والحياة ، كما أحس بها وسط الحقول وبين الأزهار ، ان الساعات التى أقضيها معكم تلهمنى أحسن ألحانى وأنتم كل مالى من أصدقاء فى قريتنا مسامحها الله .

قال له صاحب الحان بابتسامة خبيثة:

\_ ولماذا لا تعترف بأنك نبحث أيضا من جمهور يسمع ألحانك وأنت ضامن وده ؟ فلا أظن الالهام يدوم طويلا اذا لم يتصل الفنان بالناس وتجمعهما تلك المجاوبة الروحية التي هي قوام كل نتاج فني وهدفه ؟

ـ قال له الفتى:

\_ یا جاهل ! اننی الحن اولا لنفسی ، واننی کریم أحب الناس فلیس اشهی علی قلبی من ان اشرکهم فی تذوق کل جمـال وهبته •• ماذا تریدون آن اعزف لکم اللیلة ؟

قال له القصاب:

\_ اسمعنا أولا من القــديم حتى اذا أسلكت أنغامه في آذاننا ورسبت في قلوبنا دخلت بنا في الجديد من ألحانك اذ نصبح أكثر فهما لها وأسرع احساسا بالفرق بين الاثنين •

فقاطعه القزم قائلا كأنه خبير بالفنون جميعها:

ـ اتركه لمزاجه ، ان الفنان لا يؤمر .

وأخذ الفتى يعزف لنا من القديم ألحانا وتقاسيم تشربت بها نفوسنا فى لهفة ، تذكرنا بها آباءنا وأجدادنا ، وبساطة حياتهم ، وماضى عزنا القسديم ، ولكن نفوسنا كانت كقطعة الاسفنج ، سريعة الامتصاص ، سريعة الارتواء .

هذه الموسيقى عبث صبى يوسم بعصاه على الرمل أشكالا هندسية متداخلة متشابكة متكررة لا يعرف لها أول من آخر، ولا مبدأ أو نهاية ، اذ ليس لديها ما تقوله ، والعجيب أن هذه الأنغام الضحلة تهصر قلوبنا بمقدرتها الشيطانية على اثارة الحزن والأسى والتفجع ، ولا بأس بها ان فعلت ذلك لو انتقلت الى فتح باب الأمل والبهجة ، ولكنها تلح في الأنين وتبالغ فيه ، حتى يبلغ درجة التمزق والانهيار ، وخليق بالمرأة اذا سمعتها أن تلطم خديها وتشق جيوبها ، وبالرجل أن يحس بأنه يغوص في بئر عميق مظلم يرميه فيه قدر قاس لا يرحم ، لا مفر منه ، لا يقابل الا بالاذعان، يرميه فيه قدر قاس لا يرحم ، لا مفر منه ، لا يقابل الا بالاذعان، وكل جهد في مقاومته ضائع هباء ، وليس لسامع هذه الموسيقى اذا أراد أن يعبر عن استحسانه لها الا أن يتأوه ويتفجع ٠٠ واذا مالت الى البهجة ، لم تجد الا أنغام « النقر وتلعيب الحواجب » مالت الى البهجة ، لم تجد الا أنغام « النقر وتلعيب الحواجب »

وبيس من العجيب أن تسرى بالعدوى ضآلة هذه الموسيقى الصبيانية الى الكمان ذاتها، وهى الآلة الموسيقية التى تضم الأنغام جميعها ، فهى فى يد العازف من أهلنا لا تزيد عن ربابة من وتر واحد ، اننى أرى الكمان حينئذ كالمرأة الحرة الشريفة حكم عليها الزمان فأصبحت مومسا ،

وقال الفتى بعـــد قليل :

\_ يكفيكم هذا واسمعوا الآن شيئًا جديدا •

وعزف لنا ألحانا ليس فيها الاعيب البهلوان أو رقص القرود أو دقة الزار ، بل أجبرنا أن نصمت ونتأمل ، وشعرنا بسعادة كبرى تغمر نفوسنا ، وخال لنا أن الدنيا مذ خلقت والى إن تفنى دنيا جميلة ليس فيها خبث أو نكر ، وان للانسان مطلبا أسمى من حاجات دنياه ، واعتزم كل منا فى قرارة نفسه أن يكون من غد أطهر قلبا وأعف يدا ولسانا وأكثر مودة للأهل والناس •

وبعد أن فرغ الفتى نظر الينا وقال ، كأنه نسى ما عزف :

- سأفضى لكم بسر ، سأسافر بعد قليل الى العاصمة .
- وسأشق في الحياة طُريقي كما أريد ولو ذقت الفاقة والجوع •

ثم تركنا ، يخشى اثارة غضب أبيه اذا طلع النهار فلم يجهده في فراشه .

وعاد الحان مرة أخرى الى هدوئه ، فلم يبق فيها الا نفسر قليل كلهم صامت مطرق ، وجمد صاحب الحان وراء النصب يدخن لفافته ، وسمعنا وقع أقدام فوق السقف ، وخفت ضوء المصباح يردد أنفاسه الأخيرة ، وانصرف الجميع واحدا بعد واحد، وكنت تلك الليلة آخرهم ، فلما مررت أمام صاحب الحان السيتوقفني قائلا :

ـ العجب لك ! انك تشارك الجميع أفراحهم وأتراحهم ، كأنها أفراحك وأتراحك ، فسعادتك مضاعفة ولكن ألمك أشد ، أليس لك أنت أفراح وأتراح )

فضحكت في وجهه وقلت له:

- لا يليق بصاحب الحان أن يكون أشد من رواده سكرا، أنت تهذى • • خير لك أن تقتدى بأصحاب الحانات من الأجانب في العاصمة رأيتهم يصبون الخمر للفقراء وهم أنفسهم يشربون كوبا من اللبن ويضحكون • • الى اللقاء يا عم في غد ، صبحك الله بالخسير •

وخرجت فتلقفتنى السماء بنجومها ، والحقول بأريجها . والليمل خاشمع ٠٠ لأنه يحتضر ٠٠

# ٧ \_ فترة تريث

اننی أكتب هــذه المذكرات ، مقطعة ، علی مهل ، أنتزع لها الوقت انتزاعا ، ولكنی لا أبداً فصلا جدیدا الا اذا تلوت بعین الغریب كل ما سبقه كلمة كلمة ، فبهذا وحده یدخل الكاتب من جدید فی الجو الذی تركه ، ویتسق آسلوبه ، وتشرب فصوله كلها من معین واحد ، ولو ترك نفسه ــ وهو بشر ــ عبدا للساعة التی هو فیها لتباین قوله فی غیر مطلب فنی ، فهو حینا نشط ساخر ، وحینا ضجر ملول ، وأحس القاریء الناقدانه یسیر فی طریق غیر مستو ، بعضه معبد وبعضه ملیء بالحفر ه

ولهذه التفلية نفع آخر ، فانها تعين على اصطياد الألفاظ الكاذبة ، ولبعض الألفاظ طبائع الطفيلي ـ تندس في الكلام ،

كأنما بدافع الغيرة توهم أنها خير لباس يصلح للمعنى فى حين أنها تفسده وتقلب جده مزاحا ومزاحه سماجة ، فيقصيها الكاتب ويمد يده بعد أن برأ من خداعها الى الألفاظ الصادقة ، فتأتى له على استحياء ، شأن كل حر أنوف لقى من قبلى صدا .

وقد يرى الكاتب أنه رفع بعض البديهيات الى مصاف الحكم ، أو أنه أوجز قولا مغمض وكان يحسبه في نجواه لنفسه بينا ، أو أنه أتى بأدلة أخرى بعد البرهان القاطع وقد يرى أنسسقط فريسة سهلة في حب لفظ واحد فهو بتكرر كل سطرين أو ثلاثة ، فيعجب كيف فعل هذا ، ويلوم نفسه ، ويجرى قلمه بازالة هذا الشطط ، ولعله يزيله بشطط جديد أشد نكرا وحماقة ،

وأنا حين أحببت اليوم أن أمضى بهذه المذكرات الى غايتها الأستريح منها وتلوت ما سبق من الأوراق لم أتمالك نفسى من أن أتريث قليلا ، يعترضنى سؤال يجول بذهنى : أتراك أنصفت حقا وصف قريتنا كما هى نيتاك ؟

ان حديثك عنها هو الهامش لا المتن ، انك اقتصرت فى الكلام على بعض الناس دون بعض ، وخصصت باهتمامك الحان وحده ورواده ، لأنك واحد منهم ـ وهم شواذ ، وصفتهم أشتاتا لا يجمعهم رباط واحد ، شأن ضيوف « الألبوم » ، الفريب فى قفا القريب ، أو كهذه المرايا المضحكة فى حدائق الملاهى ،

مصطفة جنبا لجنب تنطلق للمار أمامها برسوم متياينة ، وما هى جميعا الا رسمه هو ، فلم يخف وصفك للأشخاص – رغم تحايلك على التستر – من انعكاس صورتك أنت ، وأجريت على السنتهم كلاما لا يتوقع من أمثالهم – وهو كلامك أنت ، وهذا تطفل أو غرور ، أو كلا الوزرين معا .

وليس لى من اجابة على هذا السؤال الا ابتسامة تذوب فى صمتها حجته ، نعم ، لعلى أرهقت القارىء ، والناس تحب اليوم أن تقرأ للتسلية ، ولكنه لو منحنى بعض ثقته فسسيرى بعد قليل أنه سيعيد تقليب « الألبوم » فيبدو له أهله فى صورة جديدة ويرى رباطهم ، فان الكاتب يحب أحيانا أن يتخابث فيحجز فى يده بعض أوراق اللعب لا يكشفها الاحين يحلو له ، متى قدر أن صبر القارىء قد تداعى أو أن لهفته قد بلغت أقصى مداها ، ويعلم الله أننى ما أردت التخابث وانما هكذا انشق الدرب أمامى ، ولو استظعت أن أجمع كل ما عندى فى صفحتين لفعلت ولو اهتديت الى نسق آخر أكثر تسلية للقارىء لما عدلت عنه فكيف ينغص عليه من يطمع فى الفواز بوده ؟

واقتصرت على وصف بعض رواد الحان ، وتركت بقيتهم خشية الاطالة ــ لأنهم هم الذين وجدت في حياتهم عبرة ، هم الشواذ ، مقدر عليهم ــ وهذا دورهم المقسوم لهم في دنيانا ــ

أن تتركز فيهم حدة المتاعب والمشاكل الموزعة \_ حتى تبدد أثرها \_ بين العامة ، فهم خير من ينطق بما هناك ، وهم أيضا \_ وهذا عدل تحت قناع من الظلم \_ أول من يتلقى الصدمة اذا أصيب كيان المجتمع بهزة ، كالنتوء البارزة في الجذع ، عنوان سرر الشجرة ، ومكمن الحياة لفروع جديدة ، أول ما يسقط اذا أريد تهذيب هذا الجذع .

أما بقية أهل القرية فهم ملح الأرض ، يكسبون رزقهم بشق الأنفس ، يكابدون - كالحيوان - من مطلع الشمس الى مغربها ، عملا مرهقا تنجزه الآلات في بلاد أخرى بأيسر جهد ونفقة في وقت قليل ، وليتهم بعد ذلك فازوا بما يقيم أودهم أو يستر عربهم - وهم مع ذلك قانعون ، حاروا في فهم القدر ، وتعليل أسباب الخلل ، وطال تساؤلهم متى تنتهى المظالم وتنعدل الأمور ويستقيم المعوج ويعم السلام ؟

وهم مع ذلك صابرون ، أصبح مطلبهم الأوحد أن يتركوا لانفسهم ، لنسائهم وعيالهم ، لدوابهم وشمسةائهم ، لايمانهم وخرافاتهم • كل جديد في الحياة عندهم ضئيل اذا قيس الى قديمهم • وان أمنع الدروع هو الذي يلبسه من لا يبالى •

اذا قالوا « انما الأعمال بالنيات » عنوا بها « انما الأعمال بخواتيمها » واذا لم تر وجوههم مبتسمة أغلب الوقت فلأنهــم يضحكون في سرهم من الخطيب والبهلوان ، والواعظ والمهرج حليها على الله !

# ٨ \_ وصول الأستاذ

أعد المسرح منذ الأزل للحظة الموعودة ، ودق الجرس ، ورفع الستار : المكان : المحطة وجسر السكة الحديدية مندس كالأفعى يشق الحيضان الخضر ، الزمان : بعد الفجر بقليل ، وكان الليل قد جرجر أذياله واختفى ، كأنه لم يكن أبدا ، لم يبق منه أثر ولو فى حجم البرغوث ، والنهار طفل راقد فى مهده ، تناغيه سماء تحنو عليه ، ناعسة العين ندية الأنفاس ، والنخل هش مذاب فى صبغة من الورد والضباب ، الجمهور : لا عبرة بالعدد ، بل يكفى متفرج واحد يختاره القدر ،

وخرج سائق العربة الفرد مبكرا ليلحق قطار الفجر وفي قلبه دعاء بأن يكون الراكب المقسوم له كريما ذا وجه صـــبوح غير أنكد ، يستفتح به يوما يتعشم أن يعود في نهايته الى داره زائط الجيب مجبور الخاطر « وأهل بلدنا يستبشرون ويتشاءمون من أول سحنة تلقاهم في الصباح » لقد أقعده المرض ، مرض حصانه لا مرضه هو ، عن العمل فترة ، ان تكن عند الحصان قصيرة ، فهي عنده طويلة ، وأصبح يجوع أولاده في يوم ليأكل حصانه ، ويجوع حصانه في اليوم التالي لتأكل أولاده ، لماذا لا يأكلون جميعا في مشنة أو مخلاة واحدة ليقتسموا الجوع والشبع بالعدل والقسطاس ؟!!

ووصل الى نهاية الطريق الزراعى ، فوقف حصانه العجوز لا يقوى على طلوع الجسر وان تقوس ظهره وانشب سن حوافره فى الأرض ، وجلس صاحبنا على سلم العربة كعادته فى كل مرة صابرا يرقب القطار فاذا سمع ضجته انطلق الى الرصيف وتنافست عيناه وذراعاه فى اقتناص قادم .

ولكنه في هذا الصباح لم يلبث أن رأى ناظر المحطة يخرج الى الرصيف وفي يده حلقة المفاتيح ورزمة من الكمبيالات حتى أخذته غفوة واجتباه حلم ، لم يتبين منه في مبدأ الأمر غير أن روحه قد خفت الى درجة الانفصال ، فهو ب وجسمه ملقى في الفراش يراه كما هو رغم ابتعاده عنه ب تارة طائر يرقد بصدره على الهواء كأنما يحمله جناحان خفيان ، وتارة معلق في الفضاء على الهواء كأنما يحمله جناحان خفيان ، وتارة معلق في الفضاء والدنيا كلها تمر حواليه مر البيحاب في فعللته سعادة مبهمة

وابتسم دون أن يحس بانفراج شفتيه ، ثم اذا به فجاة يرى نفسه يسوق عربته فى طريق ينحدر قليلا قليلا حتى انتهى به الى الترعة فوجدها جافة ليس بها قطره ماء ، بل يغطيها حسك ملتف يبلغ قامة الرجل ، وهبطت العربة الى قاعها وأطبقت عليه الضفتان ، كأنما يغوص بينهما ، وبدأ الحصان يتعثر ، ودب الخوف فى قلبه ، وأخذ يتلفت وراءه يظن أنه يسمع زمجرة السيل يدركه بعد قليل ، ورأى الفلاحات يحملن بلاليص ضخمة كبيرة ، يهبطن الى قاع الترعة ، فلما لم يجدن ماء كفات كل منهن البلاص فوق رأسها وغاب جسدها داخله ولم يبق منه الا قدمان تسيران بكفن من الصلصال ،

أراد أن يهتف اليهن « ارجعن ! ارجعن قبل أن يدهمكن السيل ! » ولكن صوته لم يخرج من حلقه ولم تنتبه له واحدة منهن • ولم ينفع حنقه على الحصان لتعثره وبطئه في ازالة خشيته أن يكون هذا الأبكم - يخنقه الشكم - أول غريق اذا علا السيل فهو مورد رزقه ، بل زميل العمر •

وهب من نومه ، ينتفض جسده وقد تندى جبينه رغم برد الصباح ، والتقت فرأى القطار قلم ابتعد عن المحطة ، والرصيف خاليا تتواثب عليه العصافير ، وأخذ يرثى لنفسه ويندب سوء حظه ، وتمنى لو حمل القطار راكبا ولو كان المهندس المخمور ، فلو أنه قدم هذا الصباح لوفى بنذره ودعاه الى النزهة

فى عربته مجانا فليس أقسى على نفسه من أن يرتد خلوا للقرية و مهم أن يرقى العربة ويستقر فى مقعده فاذا به وهو يودع المحطة و بنظرة أخيرة يرى على الجسر رجلا ينبت من حيث لا يدرى واقفا قد جمد فى مكانه ، يستقبل الطريق الزراعى ، كأنما يدرسه قبل أن يهبط اليه ولعل اتجاه نظرة السائق من أسفل الى أعلى ، أو لعل طول ظل هذا الرجل يسيل من موطىء قدميه على الرصيف ، وينسكب فوق الجسر ، وترقد رأسه فى الحقل ، لعل هذا أو ذاك هو الذى جعل القادم يبدو للسائق فى صورة رجل ضخم عملاق يسيطر على الكون ، ولكن شخصه ظل مع ذلك بينا محدد الأطراف كصورة مرسومة بالفحم على صفحة الأفق والضباب ، كأنه ثقب مفتاح فى قفل باب لا تحتويه النظرة لضخامته ،

تأمله مليا فوجده واقفا قد وضع يده اليمنى فى جيب معطفه ، شأن من يخفى أموره ، هادئا مطمئنا ، ثيابه رغم بساطتها أنيقة ، منسجمة على بدنه ، رأسه مرفوعة فبانت له رقبة طويلة تنطق بأنه يأبى الضيم ، تساندها أنف مكتملة ، غير ضئيلة ولا فطساء ، لا توهنها مقارعة الخطوب ، عريض الكتفين حمال أثقال ، مستقيم الظهر لا ينحنى الا لله • •

دقق النظر اليه مرة أخرى ، كأنما يعرف ملامحه ولكن لا يذكر من هو ، وجرى اليه ووقف أمامه ، وثبت القادم نظرته عليه برهة ثم خال للسائق أن عينيه تبتسمان كأنما يمتحنه ليرى هـــل

تبين من يكون القادم أم لم يتبين ، « وأكثر العائدين بعد غياب طويل يجدون فى هذا الامتحان لذة ودعابة » فاذا بالسائق يسلم عليه سلام التجلة والاعزاز ويقول له:

- الأستاذ !؟ ما أذهلنى عنك أول الأمر الا أن قامتك تعلو قامتى ، فقد غادرتنا وأنت صبى صغير ولم نرك منذ ذلك العهد، ولكنك مع ذلك لم تخف على ، ولم يكذبنى قلبى حين هتف آنه والله الأستاذ بعينه ، أهلا وسهلا ومرحبا ، قريتنا يعمها النور بمقدمك ،

أجابه بصوت فيه غنة من يفكر بعقله وقلبه :

ــ أما أنا فقد عرفتك لأول وهلة وعرفت حصائك وان كنت وجدتك قد اشتعل الشيب في رأسك وزاد نحولك ، أما حصائك فقد برزت عظامه شبرا آخر ٠٠٠

#### قال له متبسطا:

ـ لا عجب أن عرفتنى ، فليس فى القرية غربة أخرى ، ونحن الفقراء نجمد على صورة واحدة وزى لا يتغير ، فذا اشترى أحدنا ثوبا جديدا اختاره من قماش ثوبه القديم ولونه، لا نسأل الا الستر وحسن الختام .

ـ بل أذكر اسمك واسم أولادك كلهم •

- \_ ولكن أكثرهم ولدوا لي بعد سفرك ٠٠
  - \_ ومع ذلك أعرفهم وأعرف عددهم ••

هم أن يسأله كيف عرف ذلك ، لكنه تخاذل ، بالرغم من أن الأستاذ يبتسم ، ويحدثه بألفة ، الا أن السائق أحس بأنه رجل لا يحب الهذر ، ولا الاطالة في الكلام ، ولا التهجم عليه بسؤال والسائق كبقية عشيرتنا عاطفي يحب المؤانسة ورفع الكلفة .

وحمل السائق ما استطاع من حقائبه ، وبقيت حقيبة أخرى فحملها الأستاذ والسائق يحلف عليه أن يتركها له وهو يأبى •

واحتل السائق مقعده ولاذ بالصمت ، ولم يدر للأستاذ رأسه وجذعه ، حين سمعه بعد قليل يقول ، وقد بدت القرية من بعيد :

ــ لم تغب عنى فى يوم ذكرى هذا الطريق ، ومع ذلك فهاأنذا أجده أقصر مما كنت أراه ، لعلى كنت أقيسه بخطـو الصنبى •

أراد أن يجرب مرة أخرى مبلغ حظه فى استدراج الأستاذ الى الفكاهة والمزاح • فقال :

- ونحن يا سيدى أصبحنا نقيسه بالقرش لا بالمتر ، فأهل قريتنا يقولون الآن ، المركز يبعد عنا ربع ريال • • وهو أجــر السفر في سيارات النقل •

فوصله من ورائه صموت كله جمد :

وأخذ الأستاذ يشير الى الحقول على الجانبين ويقــول:

- أليس هذا حقل فلان الذي باعه لفلان؟ ويذكر من أخبار الصفقة وثمنها ما أكد للسائق أنه على علم بكل أسرار القرية وكل كبيرة وصغيرة فيها ، فعجب لذلك كل العجب ، وسلان نفسه : ترى كيف كان يستقى معلوماته ؟ هل له في القرية أشياع يمدونه بهذه الأنباء ، دون أن نعلم من هم ؟ وهل يظهرون وقد عاد الأستاذ ؟ واذا ظهروا معه فما الذي يفعلون ؟

ومن شأن الابهام أن يحمل النفس على الخشية والخوف، ولكن السائق أحس بنشوة عجيبة وأن القرية مقبلة على أمسر عظيم ، تمنى أن يكون له من ورائه خير كبير ، فمن يرى راكب العربة كما رآه هو يؤمن بأنه يحب أن يعم القرية العدل والنظام، وأن يده نظيفة وقلبه طاهر شفوق !

### هـ النية والعمل

وذاع خبر وصول الأستاذ الى القرية فسر له الناس وان أصاب وكيله غم كبير ، وذهب للسلام عليه أقاربه ، ومعارفه وفلاحو أرضه ، وكثرت الاشاعات من سبب عودته ، وتناقلت الألسن أقواله ، فوجدنا فيها لأول مرة اهتماما بالغا بالقسرية وأحوالها وما لحق أهلها من ضنك وفاقه وما عمهم من ظلم وجور،

وذهبت أنا أيضا للسلام عليه وكنت عرفت وصفه من السائق وأثره في قلبه ، وكانى بلغني أنه قضى معظم نهار الأمس في التجول بين دساكر القرية ، وأمضى ليلته وحجرة مكتبه مضاءة وهو مكب على القراءة والدرس ، ومع ذلك وجدته في الصباح نضرا بساما • واستقبلني ببشاشة وأجلسني الى جانبه •

شيء خفى في هذا الرجل جذب اليه قلبي، أحسست أنه قادم على تحمل عبء باهظ سيحرمه لذة الراحة والسكينة والدعة ، وأحببت أنا أيضا أن تزول الكلفة بيننا ويفتح لي صدره ، فقد تملكني منذ جلست اليه شعور الأم التي تريد أن تقى ابنها كل سوء ، وقد رأيته يفهم هذا منى ، ويود لو أنه حقق أمنيتي ولكن أدركت أنه التزم الصمت ، والانطواء على النفس والحذر قبل القيام بأقل خطوة ، لا لأنه لا يعرفني بعد ، بل لأن الدور الذي سيقوم به يفرض عليه – وان تألم لذلك – نوعا من العيزلة والترفع عن الناس ، فمن أراد أن تكون نظرته شاملة ليس أمامه الأ أن يترك السهل ويرقى قمة الجبل ، حتى تستبين له روابط المرئيات ونسبة بعضها لبعض ، وهو ما يستعصى على النظرة القريبة ،

ولم يمح فهمى لموقفه ما تملك قلبى من اشفاق عليه ، فكل رجل يجد نفسه \_ بدافع من غريزة الأنانية \_ يضع رغباته أولا فى رأس القائمة ، ويتخذها المحك الذى يمتحن به بقية الناس وآراءهم ومشاكلهم ، وقلت : لعله ان فعل لم يجد قصصى كلها تهدف للتسلية وحدها .

لذلك جلست أمام الأستاذ مطرق الرأس لا أدرى ما أقوله ثم قست وصافحته ، أنظر الى عينيه الوديعتين فأرى فيهما مزيجا من الطيبة والعذاب ، والجهد والصير · والمحبة والنسيان من أجل ما هو أهم · ·

ولم أتمالك نفسى من الألم ــ وهذا شأن الانسان ! ــ حين سمعت أن الأستاذ قد قال عنى حين جاء ذكرى في مجلسه :

ــ من هو ؟ آه ؟ هذا الصامت السارح ؟ ليس لى وقت أضيعه معه ومع أمثاله ، اننى اريد رجال عمل لا بطانة سمار ٠٠

وتركنا الأستاذ بضعة أيام في حيرة من أمره لا يفضح عن أغراضه ونياته بالتفصيل ، ثم أعلن أنه يدعو أعيان القرية الى لقائه في داره بعد الصلاة الجامعة في يوممها القادم ليتحدث اليهم عن أمر جليل • فلم يتأخر عن اجابة دعوته الا نفر قليل • وجلس الحاضرون في حلقات من خلفها صفوف ، فالأعيان هم أيضامة مقامات • • وجلس أنا في ركن قصى •

ولما اكتمل الجمع واستنفدت التحيات والمجاملات وما أكثرها عند عشيرتنا ! \_ وقف الأستاذ ومن حوله نفر من شباب قريتنا نعرفهم بالجد والصرامة والاستقامة والكتمان ، وأدركت أنهم هم الذين كانوا على اتصال به ، يوالونه بأسرار القرية ، وساد الصمت ، وشخصت اليه الأبصار وتعلقت به الأسماع ، وقال في صوت يكاتم هياج عواطفه الجياشة :

\_ لقد أعملت نكرى طويلا كيف أقدم لكلمتي ، واينما

درت وجدت أن لا مفر من أن أتحدث عن نفسي ، وأنا أمقت ذلك \_ علم الله \_ مقتا شديدا ، ولكن قضت طبائع البشر ومعاملاتهم أن لا تفريق بين المبدأ وصاحب المبدأ ، بين القول وقائله ، فكما أن الناس قلما ينتفعون بكلمة حق تجيئهم عفوا على لسان الباطل الذى لا يخفى عليهم ، فكذلك قلما يصيبهم مكروه من لفظ باطل يدسه الشيطان بخبثه في كلام المفطور على المحبة والعسدل ان أخلصوا ايمانهم به ، فأنا أحب قبــــل أن تزنوا كلامي أن أطمئنكم على ما وراءه من نية وقصد ، فأنا ابن هذه القرية ، بها رضعت وحبوت ، هي موطني ومستقرى ، اليها أعود وبها أدفن وأنا واحد من عشيرتكم • ليس بينكم رجل الا تربطني به صـــلة القرابة أو النسب أو الصداقة والتعاطف ، فهل يجوز بعد ذلك أن يخامر الشك من له أقل مسكة من العقل أن أتعمد خداعكم أو استغلالكم ؟ ان الضرر الذي يصيبكم يلحقني ، والخير الذي يعمكم يشملني ، حتى الأثرة والدفاع عن النفس يقضيان على بأن أحب بلدى وعشيرتي وأن أسعى جاهدا لينعما بالسعادة والرخاء، لا أطمع لنفسى في منصب أو مال أو جاه أو أصيب خيرا أمتــاز به عنکم ۰

وادعاء • • وما نخسره من اضراب القادرين على العمل أهـون بكثير وأسهل تداركا وعلاجا من الضرر الذى يصيبنا من عمـل المتسرعين •

استبان لى هذا حين فرغت من مراحل التعليم وأزمعت العودة اليكم وكان غيابى يؤجج محبتى لبلدى وأهلى حتى بلغت حد الوله وملكت على قلبى ولبى ، وهي ضجيعتى فى أحلامى ، وهي رائدى أينما سرت ، ولكن كيف أخدم بلدى وأجاهد لرفع الظلم عنها ، انه ظلم عتيق متغلغل متشعب .

ومكثت الشهور الطوال حبيس حجـــرتى الا أنقطع عن الدرس والتأمل فاستبانت لى الحقائق ووضح الطريق •

وقلت ما دامت النية صادقة وما دام الاستعداد قد كمل ، فقد هانت الصعاب ، وكان أول ما فعلته أن خلوت لنفسى وجئت بورقة وقلم وقلت لأكتبن ما تشكو منه القرية مسلسلا في جانب، لنحصر موضوع البحث ، ونكون في الصورة ، وليسهل ذكسر العلاج الناجح أمام كل داء •

ولم أكد أفرغ من حصر الأدواء حتى تبين لى أنها تفاصيل لا علاج لها ما دام الأساس الذى تقوم عليها جميعا هو منبع الفساد • هذا الأساس هو ما قد قر فى أنفس أهلها من شعور الضعة والهوان ، والتسليم والسكوت على الظلم ، وايشار

الراحة والسلامة ولو كان فيهما الذل على الجهاد ولو كان فيه بعض الفداء ، والنكوص عن المطالبة بالحق واهمال أداء الواجب ، وهذا هو الضياع بعينه ٠

سأعمل اذا جاهدا على بث شعور العزة والكرامة في قلوب أهلنا واقناعهم بأن خلاصهم في الشجاعة في المطالبة بالحق وأداء الواجب على حد سواء •

وقد اعتزمت أنا وأصدقائى أن نحمل الناس على سلوك هذا الطريق بالحسنى أول الأمر ، والا فبالزجر والشدة وستتطوع منا جماعة لمراقبة الناس فى المتاجر والأسواق ، بل فى بيسوتهم اذ ينبغى لكل معوج أن يستقيم ، ولا يقبل منه عذر ، وأن ينصرف الرجال الى عملهم معرضين عن اللهو والعبث ، فالوقت ضسيق والشوط أمامنا طويل •

ولما فرغت من الأساس رجعت الى التفاصيل التى كتبتها فى القائمة فوجدت أن وصف العلاج لكل حالة لا يحتاج الى تفكير طويل وجرت يدى بذكر العلاج الناجع أمام كل حالة ، فى جلاء لا يعتـــوره شــك أو ريبة .

فأول المظالم هو ما يعانيه الفلاح فقررت أن أتولى أمورهم وأفوز لهم ــ بفضل وقوفهم ورائى ــ على تحديد الايجار بمبلغ معقول لنوفر فى أيديهم المال ، وسأكون أنا أول من يطبق هذا

النظام الجديد على نفسى ، وسأحصل لهم أيضا على موافقة الحكومة على أن تبيعهم ما تملكه من أراض واسعة فى زمامنا لقاء ثمن زهيد يدفع على أقساط طويلة \_ وسألاحق المللاك حتى يقتدوا بى فى بناء دور جديدة للفلاحين ، يمد لها الماء والنور .

و آخر مظالم القرية عهدا هو حرمانها من السكة الحديدية وسأسعى لرفع هذا الظلم بكل قواى وسأنجح باذن الله •

ثم ينبغى اغلاق الحان لأنه بؤرة فساد ومدعاة لانصراف الرجال عن بيوتهم ، فهو يجسع الضال والعابث على الخسائب والسارح « وهنا شعرت أن الأستاذ يثبت نظرته على » وينبغى أن يعمل كل عاطل ، وأن يسدد كل مدين دينه ، وأن يتوب كل زوج فاسق ، وكل ولد عاق ، وأن يصان شرف كل رجل ولو رغم أنفه ، لئلا يكون قدوة سيئة لغيره \_ فان حماية الأخلاق من شأن الجماعة قبل أن تكون من شأن الأفراد .

هذا ما أريد أن تعينوني عليه ، ومن أجله جمعتكم ٠

من منا يأبى أن يستجيب لداعى المخير والفلاح؟ هب الجميع والتفوا بالأستاذ وأصدقائه ، يبايعونه على السير وراءه واتباع مشورته ونصحه ، ثم أخذ بعضهم يهنىء بعضا بهسنده الروح الجديدة التي ستعم القرية وكل منهم يحسب في قرارة نفسه ماذا سيكسبه أو يخسره ، مفضلين التريث الى أن تنجلي الأمور •

#### ۱۰ - غياب

من طبعى أننى أحب الراحة واستمرىء الكسل، وقد أعدل عن النهوض اذا مددت قدمى فلم تجد الخف فى مكانه، وكفى بالكسل رائضا على الصبر، والصبر سيد الفضائل وأشقها منالاء واذا كنت كذلك فاننى أكره اقتحام الأبواب، ونبش الأسرار، وتتبع الأنباء والاشاعات، ولكنى وجدت نفسى فى الفترة التى أتحدث عنها، يدب فى نشاط لم آلفه، هو أشبه شىء بالقلق، فأعصابى متوترة، تناوش روحى كوجع الضرس، ذبذبة وهزات، وأصبحت لا أطبق الاستقرار فى مكان، وزاد تلفتى وتطلعى، وعرفت الأرق، وكم من ليلة هممت فيها ـ ثم كففت وهمى ـ وعرفت الأرق، وكم من ليلة هممت فيها ـ ثم كففت وهمى ـ أن أطل من النافذة لأتسمع، يخيل الى أن الجو كله مشتحون

بنذر ، وجعلت همى أن أدور على أصدقائى وأصحابى لأطمئن عليهم فأجدهم فى أتم صحة وسلامة ، ثم لا ألبث أن أعود أدق بابهم فى المساء أو فى الصباح من غد ، كأننى أخشى كل مرة أن أتزود منهم النظرة الأخيرة ، وصرت لا أسمع عن خبر الا جريت له ، أريد أن أكون فى كل جهة ، وأن أشهد كل ما يحدث، كأننى مكلف من قبل قوة خفية طاغية بتسجيل تاريخ الأيام .

واذا بى أنهد فجأة ، افترسنى ـ ولا أدرى كيف ـ مرض لئيم متستر امتص عافيتى واستنزف قواى وقيدنى بالفراش وكان عذابى لانقطاعى عن الحركة وتتبع أحوال القرية بشغل ذهنى ، أشد ما أعانيه •

وجاءنى طبيب القرية ، وهو رجل طيب ، لا يزال يغسل يديه كما كان يفعل أطباء أبائنا وأجدادنا ـ قبل الفحص وبعده، ورأيت من نظرته أنه حكم بأن دائى خطير ، وان هلاكى أقسرب الى الاحتمال من شفائى ، ونصحنى ، وهو يطمئننى ، أن أغير الهواء وأسافر للعاصمة فيتاح لى أيضا ـ كما يقول ـ أن أعرض نفسى على أطبائها الأعلام •

وهكذا غادرت القرية رغم أنفى ــ نادبا ســـوء حظى ، وأكذب اذا زعمت أن الخوف من الموت لم يحتل قلبى • أو أن انشغالى على الغير ظل على حاله مع انشغالى على نفسى ، ولكنى عالجت الخوف بالتوكل على الله ، ولم أثر حين رأيت انشغالى

على القرية ينقلب من انشغال اللاعب في الميدان الى انشعال المتفرج البعيد ، وشتان بين الاثنين •

ودخلت احدى مستشفيات العاصمة وأنا لا أتمالك نفسى من الابتسام ، وكنت اذا نزلت من قبل فنادقها ، المخصصة للطبقة الوسطى ، أحسست ـ والوحدة ترهقنى ـ أن حجرة الفندق فى عصرنا كبائعات الهوى لا تفتح أذرعها الا لمن يريد الانمحاء فورا فاذا طلب منها الأمن والدعة والسكينة طردته هذه الأذرع ذاتها بغير شفقة ، وكنت أقول لو خيرت لاخترت النزول ولو أننى غير مريض فى احدى المصحات ، فهى أنظف وأرحم ، ومن تحدى القدر فأصابه بالمكروه الذى تشوف فلا يلومن الا نفسه ،

ودفعنى طبيب الامراض الباطنية الى طبيب الاسنان ، وهذا الى طبيب الأشعة ، وهذا الى طبيب الأنف والاذن والحنجرة، وهذا الى طبيب الأنف قالوا لى ينبغى وهذا الى طبيب القلب وهذا الى الجراح ، ثم قالوا لى ينبغى لك السفر الى بلد أجنبى فلا شفاء لك الا بجراحة دقيقة ينفرد بعملها طبيب من أهل ذلك البلد ، واذا بى أغادر القرية وحدها بل أغادر القطر كله ،

وغبت أكشبر من سنة ٠٠

الكنابالث ان الاسب وص



# ١ \_ المحطة وكناس المحطة

أول نبأ وصلنى عن القرية بعد أن عدت الى العاصمة تلقيته من فم صراف التذاكر ٤ سألته تذكرة لمحطة الجسر ، فالتفت الى مندهشا وقال :

\_ صح النوم! ألا تعلم أن هذه المحطة قد ألغيت منذ شهور واستبدلت بها محطة أخرى ؟

فأدركت أن الأستاذ قد نجح في تحويل الخط الى قريتنا ، وأخذت التذكرة أتأمل اسم قريتنا عليها مبتسما متعجبا مسرورا، واحتللت مكانى في القطار ، وعلى لسانى ألف سؤال ، ولكن نفسى هادئة لا تعرف القلق ، فقد عاد لى مع الشفاء طبعى القديم! حب الراحة واستمراء الكسل •

ومضى أغلب الطريق وأنا سارح الذهن ، ثم أخذتني غفوة

لم تغلب الشوق فاذا بى أستيقظ من تلقاء نفسى والقطار يهم بالوقوف على محطة قريتنا •

ما شاء الله ! ما شاء الله ! • • متى أقيم بناء المحطة ومنزل الناظر والرصيف وكشك الاشارة ؟ ولكن أين أنا ؟ ألم يكن هنا مكان السوق ؟ وأين ذهب السوق يا ترى ؟ ما أجمل هذا الميدان الذى خرجت اليه ، ووقفت أتأمل ما حولى • ولا تستبين عينى معالم القرية ، ألم يكن هنا منزل تاجر الغلال ؟ أين ذهب ؟ ودكان الحلاق ؟ قد اختفى ، وأين المنعطف الذى يقف عندده بائع العرقسوس ؟ كان هنا صف من المنازل القديمة المتواضعة تتوارثها أسر جيلا بعد جيل أين هى ؟ هل تفرقت جيرتها ؟

ومر بى عامل فى رداء أصفر يجر عربة يد ، ما هذا الزى؟ فلما استوضحته علمت أنه عامل النظـــافة فى المجلس القروى الجديد ، ثم استطرد يقول:

لم يكن ينقصنى الا أن أكلف أيضا برفع مخلفات القطار أن الركاب لا يستحون ، لا يحلو لهم فى السفر الا أكل البرتقال واليوسفى ، بل ان بعضهم يمص القصب ، ويلقون مخلفاتها من النافذة بلذة عجيبة ، وماذا يهمهم ؟ ومن الذى يستطيع الامساك بتلابيهم وهم فى قطار يمرق كالبرق ! وما قولك فيمن لا تمشى بطنه الا اذا وقف القطار ؟ لقد نبه علينا أن نظافة المحطة عندوان القرية وسمعتها ؟ آمنا وصدقنا ، ولكن أين مصلحة السكة الحديدية ؟ لماذا نجد نحن وتهمل هى ؟ آلم يكن الأولى أن تنفذ

هى تعليماتها أولا ، أم نحن المكلفون بتبيع أخطاء الغير لاصلاحها ؟ كان العدل يقتضى ، ان كان هناك عدل حقا كما يدعون \_ أن تعين مصلحة السكة الحديدية عاملا من عندها يتولى نظافة المحطة والشريط ، ان هذه المصلحة ينبغى قلبها رأ اعلى عقب واعادة تنظيمها ، يا سيدى أنا مرهق بالعمل ، أكنس الشوارع وأرشها ، وهذا جهد يهد الجبال ، وهل تحسب أن أهل القرية قد كفوا عن القاء القمامة فى الطريق ؟ هم هم طبعهم لا يتغير والعياذ بالله ، أفليس من الظلم أن أكلف أنا أيضا بكنس الحطة ؟! أقول لك الحق ، اننى بعد أن كنت أكنسها مرتين فى اليوم طبقا للتعليمات \_ أصبحت لا أكنسها الا مرة واحدة أول النهار ، وعلى عجل فكل العمل عندنا سلق بيض وتسديد خانة ، المهم أن يوضع لنا كادر ينصفنا وتزاد علاوة الغلاء ،

ولما استنفد شكايته والاشادة بمجهسوده تنبه فيه حب الاستطلاع فسألنى من أين أنا قادم فلما أنبأته أننى راجع من بلد أجنبى من وراء البحار لم يسألنى عن أهله وجوه وعجائبه ، بل مادرنى متلهفا بسسؤال واحد:

\_ كم يبلغ مرتب العامل مثلى فى هذا البلد ؟ وكم ساعة شتغل ؟ ••

وقفت أمامه حــائرا مترددا ، أسأل نفسى هل أتكلم أم أصست ثم توكلت على الله وقلت له :

\_ ماذا كنت تشتغل قبل تعيينك في المجلس القروى ؟

ــ صبى كلاف في زريبة تاجر الألبان •

ــ أظنك كنت تدعو الله صباح مساء أن يتوب عليك من كنس روث البهائم ولو اشتغلت كناسا ؟

امتقع وجهه قليلا وتمتم يقول:

\_ وأظن مرتبك قد تضاعف ، وهذه الملابس تصرف لك بالمحــــان ؟٠٠

فقال غاضبا وهو يولى عني :

\_ وما شأنك أنت حتى تحرمنى من تسلية الشكوى ؟ ومن يدريك اذا رضيت وأغلقت فمى أن ينسانى المجلس القروى ، ويمر بنا دور الترقية فيتخطانى ؟

# ٧ \_ جندي الطافيء

تركته وأنا أحمد الله أننى لا أسكن هذا الحى الذى أمحى من الوجود، وأن منزلى بعيد عن العمران، قانع بجوار الحقول، وسرت قليلا لا أنقطع عن التعجب والتلفت شمالا ويمينا، فاذا بى أجد نفسى أمام مبنى جسديد فوقه لافتة تعلن أنه « قوة المطافىء » ورأيت جنديا ضخم الجثة مفتول الشارب على رأسه خوذة لامعة سدان منظره يخيف! واقفا بالباب مربد الوجه كأنما يتملكه غيظ شديد مه فانعطف قلبى له، واقتربت منه، وقدمت له لفافة تبغ فتناولها بأنفة كأنما هو الذى يجود بها على، ولم أكد أسأله عن أحواله حتى انفجر في يقسول:

ـ أنت أول من يسألني عن الأحوال ، لا شك أنك غريب

فى هذه القرية • فان أهلها والمجلس الفروى ، لا يبالون بنسا كأننا لسنا فى خدمتهم • قلت له وقد مهد لى عامل النظافة طريق الصحير :

ـ لعل لكل انسان مشاغله وعذره .

أجابني محتدا:

ــ هذه هى الأنانية التى كانت سر شقاء هذه القــــرية وتأخرها ، فأذا لم تزل من القلوب ، ونحن فى عهد الاصلاح ــ فكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينــا • •

ـ وما هي متاعبك ؟

- آه ! تسألنى عن متاعبى ، ولكن من أين أبدأ ؟ ان شعورنا لأول مرة بالمسئولية هو الذى جعل لكل منا رأيا فى أحسوال هذه القرية ، ولو تنازل الأستاذ وسألنى لكنت دللته على الصواب ولكنه مشعول لا يفرغ لامثالنا .

ــ الأستاذ! وما شأنه في هذا؟

- ألا تعلم أنه عمدتنا الجديد ؟

\_ وأين العمدة السابق ؟

 أنه رجل عجوز ، ميسور الحال ، وأولى به أن يستريح ، فماذا يطلب أكثر من ذلك ؟

فعجبت للانسان يوصى غيره بالقناعة ، ولا يقنع هو •• ووقف برهة صامتا ، ثم توكلت على الله ، وسألته :

\_ وما هو الرأى الذي كنت تريد أن تصارح به الأستاذ ؟

الرأى الذى أراه هو أن الأمور لم تدر بترتيب منطقى معقول • كان ينبغى قبل مرور السكة الحديدية وسط القرية أن تكلف مصلحة المبانى بالكشف عن دورها ومنازلها لتزيل ما هر آيل للسقوط منها ، لا يحتمل رجة القطار ، ثم تدعم ما يمسكن انقاذه من المنازل المجاورة المشريط ، ولكن هذا لم يحدث ، وانى أطالب بمجازاة مصلحة المبانى لاهمالها ، أو ان تزال منها العناصر الفاسدة المسئولة عن هذا الاهمال • هناك اشاعات كثيرة عن الفاسدة المسئولة عن هذا الاهمال • هناك اشاعات كثيرة عن بلا نار ، وعلى رأس من يقع هذا الاهمال ؟ على رأسى أنا • ولا أحد يدرى • • تصور ! اننى منذ انشاء القوة لم أنقطع عن العمل لا ليلا ولا نهارا ، يا سيدى أنا مرهق • فنحن مكلفون برفع العمل لا ليلا ولا نهارا ، يا سيدى أنا مرهق • فنحن مكلفون برفع التم ملاتها ؟ لقد تهدم أكثر من عشرين منزلا ، هذا الى جانب المحرائق التى دمرت أجران التبن من شرر القطار ، ونحن

- اربعة فقط فى قوة المطافىء ، وكان ينبغى أن يعمل فيها عشرة
   او عشرون ، ولكن يقال لنا انتظروا الميزانية ، ونحن ننتظرها ...
   ولكن هيهات !
  - \_ وهل قدمت تظلما للمجلس القروى ؟
- ـ نعم أكثر من مرة ، ولكنه مشغول بألف مسألة ، فكيف يفـرغ لنـا !
  - ب أصبر سيأتي دورك •
  - ــ مت يا حمار الى أن يجيئك العليق ٠٠

وشدتى الجندى من يدى وسار بى حتى وقفنا عند الشريط وأشار الى صفوف المنازل القائمة على جانبيه ، قسد اسودت جدرانها واختفت أصص الزهر من نوافذها وقال :

\_ هذه المنازل كلها متداعية ، وستنهدم واحدا بعد آخر، فكيف نعمل وماذا نفعل ؟

ب ومن يضمن أن يفرغ المجلس القروى من المنازل الجديدة

قبل أن تنهدم القديمة ، أليس هناك من يسأل أين يذهب الفقراء من سكان هذه المنازل ؟

بحسب رأيك اذا ، كان ينبغى قبل مد الخط ، أن تبقى جميع المنازل كما هى ، ثم تبنى منازل جديدة لتهد القديمة ثم يمر خط السكة الحديدية ، ولو صبرنا الى أن يتم ذلك كله لم الخط ولبقيت المنازل القديمة على حالها ، المهم أن نبدأ ، ووسائل العلاج سهلة بعد ذلك ، وسيأتى علاج كل مسألة في أوانها ، ومسألة استيعاب دور القرية لسكانها ليست مشكلة اليوم ، بل نحن نعانيها منذ زمن بعيد ، ولعلك لا تعرف هذا لأنك لست من أبناء القرية ، فيما أرى ،

باخ غضبه ، وحار ماذا يقول ، فالمشكلة عنده أعوص من أن يهتدى لحل لها ، وانقلبت كبرياؤه الى استخذاء وهو يقول لى : \_ تصور ! المجلس القروى يساوينا فى الكادر مع عمال النظافة ، فأين الانحناء لجمع القمامة من الدخول فى اللهب والأسقف والجدران تنهدم • • فهل هذا عدل ؟!

#### ٣ \_ سائق العربة

وخلفته وقد وقف بالياب من جديد مربد الوجه منتفش الصدر، مصعر الخد، مزهوا بما يضمره من آراء، معتزا بما هو قادر عليه من انتقادات، وسرت نحو منزلي، فقد آن لي أن أعود اليه وأحط عنده عصا الترحال، ولكن في ذهني سؤالا مبهما لا أتبينه م ما هو ؟ أحسست أن شيئا ينقصني وأخذت أرتب تفكيري وأصور نفسي وأنا قادم في مرة سابقة من سفر وأقارن بين حالي عندئذ وحالي اليوم م آه م آه تذكرت أين سائق العربة الفرد ؟ سمرت قدماي، ووجف قلبي خشية عليه، كيف أصبح بعد أن ألغت المحطة القريبة معين رزقه، أخذت أتلفت شمالا ويمينا، وسألت بعض الناس عنه، لا أريد أن أقصد داري قبل أن ألقاه وأطمئن عليه م

وأخيرا وجدته عند باب المسجد ، جالسا على عتبته محنى الظّهر ، مغبر الوجه ، رأيته يستجدى الناس • فاقتربت منه وربت على كتفه فرفع الى نظره ، فلم يكد يرانى حتى هب واقفا وعانقنى واغرورقت عيناه بالدموع •• وقال لى :

لا تحسبنی أبكی علی نفسی ، اننی حین دهمنی القطار أنا أیضا و فقد دهم عددا من أبناء قریتنا ، بعضهم مات صریعا قحت عجلاته ، ومنهم صبیة ، فیهم من فقد ذراعه ومن فقد ساقه، وستراهم بعد أن تندمل جراحهم علی باب المسحد یتکففون الناس ٠٠ حین دهمنی القطار أنا أیضا ونزلت علی مصیبته وانقطع رزقی لم أسخط علی الزمان ولا علی من عدل الحظ ٠ وانما كان سخطی علی حماقتی أنا وسوء تدبیری ، بلغت من العمر آخره ولم أحسب حساب الیوم الأسود ، وكان ینبغی لی علی كل حال أن أتقاعد ، وأجد مما وفرت من المال ما یقینی ذل الحاجة ، ولكنی كنت أهزأ بالزمان ، وأمقت الحرص ، وأكثر من التدلل علی الله ٠ فهزأ بی الزمان ، وانتقم منی الحرص ، وغابت عنی رحمة الله ٠ فهزأ بی الزمان ، وانتقم منی الحرص ، وغابت عنی رحمة الله ٠٠

وانما بكائى على حيمانى العجوز لو أصابه مرض مفاجى، فمات لما تفطر قلبى عليه ، بل لعل قلبى ينبسط حين أجده قد زايل الشقاء والتعب وأخلد للراحة تحت التراب ٠٠ ولقلت عمر وانقضى ولكنى مكثت أياما طويلة أرقبه وهو واقف أمامى ،

على سيقان كأعواد الكبريت ، ركبه خلاخيل ، فوقها بطن شخيتة (١) ، وظهر مقوس ورأس ناحلة وخشم يعشش فيه الذباب ٠٠ يذوب جسده من الجوع شيئا فشيئا حتى أصبح جلدا على عظم ومع ذلك لم يكن غاضبا على ، بل كان ينظر الى بعطف وحنان كأنه يرثى لحالى ولا يريد منى أن أرثى لحاله ٠٠ ثم نفق ولم أشأ أن ألقى بجثته فى النهر ، بل دفنته بجوار الجسر، بالقرب من شجرة الجميز ٠

- ــ ولماذا لم تبعه وتنتفع بثمنه ؟
  - وأين من يشتريه ؟
- لقد رأيت عربات نقل كثيرة محملة بالأحجار والطوب والبناء في القرية أصبح حركة لا تنقطع !
- \_ ماذا دهاك وما الذي غيرك ؟ لم يكن عهدى بك كذلك ، تقول للأعرج اجر ؟ أفيرضيك بعد صحبة العمر أن أسلمه لمثل هذا الشقاء ولو فعلت لما عاش أكثر من أسبوع اننى كنت دائما اذا خيرت حين لا مفر من الظلم • بين أن أظلم نفسى أو أظلم غيرى فضلت دائما أن أظلم نفسى • وشتان بين أن تنام متحسرا وبين أن تنام في عرق الخجل •

<sup>(</sup>١) ضامرة ، يقال فلان شخت أى دق جسمه خلقه فهير شخت وشخيت .

۔ وأنت ماذا تفعل ؟ تعال أقم فى دارى ما شئت ، وما يكفى طعام واحد يكفى اثنين .

- انك ستحتملنى يوما واثنين ولكن ستضيق برجل عجوز مثلى فى نهاية الأمر ، ان حملى ثقيل فدعنى لقسمتى ونصيبى ، ومادمت سأعيش على الاحسان ، فسواء عندى أن يكون احسان رجل واحد أو رجال عديدين ، كما هو حالى اليوم ، بل لعل احسان الذين يجهلون أمرى أخف وقعا على نفسى من احسان من يعرفنى وشهد سابق أيامى ،

- اننى لا أحب منك هذا اليأس ، لماذا لا تقول ان القدر قفل باب الرزق ليفتح لك بابا أوسع منه ، قد يكون من ورائه خير كثير لك ، لم يكن فى حسبانك ، فان انشاء المحطة قد فتح الأبواب لأعمال لم تكن تعرفها القرية من قبل ، لا أطلب منك أن تشتغل حمالاً تنقل أمتعة المسافرين ، فقد يرهقك هذا العمل ، ولكن التجار المصدرين والمستوردين أصبحوا يحتاجون لمن يشرف على شحن بضائعهم بالقطار وتسلمها وأنت تألف المحطة وموظفيها ، فهذا عمل سهل لو جربته لعاد عليك بأكثر مما حرمت منه ،

- يا أخى ! أتطلب منى فى مثل هذا العمر أن أتبدل ؟ اننى كنت أسوق العربة وأنا مغمض العينين ، أعرف من وقع حوافر الحصان أى مكان بلغناه ، أعرف كل طوبة وحجر ، كل من أمر

بهم يسلمون على وأسلم عليهم بأسمائهم ، عشت هكذا ، لا سنة يل ثلاثين سنة ، فهل تظن من اليسير على أن أتلبس مهنة أخرى قد أقابل فيها الأرذال من الناس ممن لا يعرفون قدرى وماضى ؟ سينظرون الى نظرتهم الى دخيل منافس ، وقد يكون فيهم من الشباب من يضيق بشيخ عجوز مثلى أشد الضيق .

- اننى سأكلم لك المجلس القروى ٠٠

ساذن جاء الفرج ، دع المجلس القروى ياعم فى حاله ، من أكون حتى يفرغ لى ، وما أنا الا رقم فى عمود مسلسل ، ليس المطلوب أن تقرأه رقما رقما ، بل أن تعرف حاصل جمعه ليطرحه المجلس القروى من حاصل جمع عمود آخر ، فيعرف صافى رصيده فأنا وأمثالى من المطروحين .

ولكن الأستاذ لا يخيب رجائى اذا حدثته عنك .

ألا تعرف أن عهد الوساطة والشفاعات قد انتهى ؟

تولیت عنه وأنا آسف لعجزی عن اقناعه ، وعن مساعدته ، وعن التفکیر فی مخرج لأزمته ، ترکته لخالقه فهو به أرحم ، وأعجیت بالرجل وزاد قدره عندی ، لم تنبس شفتاه \_ رغم محنته \_ بكلمة نابیة ، لم یسب أو یلعن ، لم التهم جزافا •

ولكن لم أكد أسير خطوتين حتى ناداني وجاءني يقول :

ــ لعلك لم تعلم بعد أن المجلس القروى قد قرر في جلسته

الأولى اغلاق الحان ، لأنه أس الفساد في القرية ، وقد تشتت أصدقاؤك وقبع كل منهم في منزله ، كما يدخل الضب الى جحره، فقلت له متليفا:

\_ وأين صاحب الحان ؟ انني أريد أن أراه •

فقال وعلى شفتيه ابتسامة نصفها حزن ونصفها خبث ومرح:

ــ اذا مررت بالقرافة فاسأل عنه تجده هناك ٠

فظننت عندئذ \_ لغفلتى ! \_ أن صاحب الحان قد اختار لمسكنه الجديد واحدا من تلك المنازل المتواضعة التى تحيط بالقرافة ، وعزمت على لقائه ، ولكنى أجلت زيارته للصباح ، فقد كنت تعبا وأحببت أن أهرع لدارى ، فألقى كلبى الأسود ، الذى اشتقت اليه وأن أخلو لنفسى ، وأن أتسلى بورق اللعب وحدى وأفتح الفال ! وهو ما يسميه أهل البلد الذى استشفيت به لعبة الصبر » • •

## ع \_ صاحب الحان

كان في عزمى أن أخرج مبكرا لأجول في القرية ودساكرها وأشاهد حالها الجديد وأسمع حديث الناس ولكنى لم أقو على تنفيذ هذا العزم من قبل أن ألقى صاحب الحان ، بعد أن تحركت نفسى لرؤياه • فذهبت ناحية المقبرة أبحث عن منزله فلم أجده ، وسألت عنه فقيل لى :

ـ انه لا يسكن هنا ، ولكن اذا دخلت المقبرة فاسأل عن التربى فانه هو ٠

سبحان الله ! يشتغل تربيا ماذا جرى له ؟ ولماذا اختار هذه المهنة دون سائر المهن • هل قال لى من قبل شيئا نسيته يفسر سر اختياره لهذه المهنة ؟

ودخلت المقبرة فوجدت صاحب الحان جالسا على تركيبة

من الرخام فوق قبر ، قد أحنى رأسه على صدره ، وتندى جبينه بالعرق ، ورأيت أن بدانته قد زادت ، وبرز كرشه ، وابيض شعره .

فلما وقفت أمامه رفع الى وجها ممتقعا وعينين محمرتين ، وثبت نظرته على قليلا ، ثم صرفها عنى ، وأخذ ينكث بعود فى الأرض ، أصبح ليس للزمن وللحوادث عنده حساب ، كأننى فارقته أمس فى حانه ، وكأن شيئا جديدا لم يقع بين اللقاءين ، فحرت كيف أكلمه ، ومن أين أبدأ حديثى ، كان هو الذى بدأ الكلام بصوت خافت أخذ يعلو شيئا فشيئا :

- لا تأس على ! يوم أغلقت الحان وجدت نفسى أمام مشكلة لا تزيد ولا تنقص عن بقية مشاكل الناس ، اذا ألغيت كل شيء سواها ووقفت أمامها مشلولا ، وسمرت نظرتك عليها بدت لك داهية دهماء ، لكنها اذا ربطتها بما قبلها وبما حولها لم تزه عن أن تكون حادثة بلهاء لا خطر لها ، لو أرسلت نبأها للصحف جميعا ، ما يعنى منها بالفجائع ، وما يعنى بالمهازل ـ لما نشرتها صحيفة واحدة ـ كان على اما أن أفارق القرية ، وهذا مالا أستطيعه ، لأننى أكره الهجرة ، واما أن أفهرم وأجد طعم البطالة مرا حلوا في وقت واحد ، وهذا ما أنفت منه ، واما أن أبحث عن عمل جديد ، ومن حسن الحظ أننى لم أتعب كثيرا ولا طويلا في الحث عن هذا العمل ، فقد مات وقتئذ تربى القرية فأسرعت

وقبلت الحلول محله ، وهو عمل ليس عليه تزاحم كثير ، ومكسبه لا يقل عن مكسب بقية الأعمال ، فلم أكد أبدأ العمل حتى أحسست أننى خلقت له ، وأنه خلق لى •

ركيف؟ هل يعجبك هذا العمل؟ دفن الموتى! يرملك الناس فتشيح وجوههم وتنقبض قلوبهم، وقلما سلم عليك انسان أو آكلك الا سأل نفسه، ألا تزال في يده رائحة الجثث؟

صمت قليلا ثم نظر الى وقال:

ان لهذا العمل أسرارا لا تعرفها ، وقد أدركت بفضله أشياء كانت غائبة عنى ، أشياء ينبغى أن نفطن لها ، اننا نولد لنا معدن خام فح ، وقد خلقت الدنيا لتصهره وتصقله ، فكيف لا تغبطنى على أننى لا أخرج من الدنيا \_ كما دخلتها \_ لا علم ولا تجربة ،

لا أدرى لماذا وجف قلبى ؟ أأشفقت أن يكون قد أصابه مس من الجن ، أم لأنى خشيت أن يدلى الى بأسرار مزلزلة فقلت له متلعثما :

ــ أخبرنى أنا أيضا ، اننى صديقك ، واننى لا أزال ، كما تعهدنى ، متعطشا للعلم .

أمسك بيدى واجلسنى بجواره ثم التفت وقال يكاد يهمس فى أذنى: - اذا هيىء نفسك لما ساقول: ان الانسان استطاع بعقله أن يقيس الأرض، ويزنها، وأن يعرف بعد الشمس ودورانها، وحساب الأفلاك كلها، واستطاع أن يتغلب على العناصر، ويمازج بينها، ويفك عقال ما تخبئه من قوى جبارة، ولكنه يضرب فى الحبل، ويهبط الى الوادى، ويقف أمام البحر، ويناجى النجوم، ويتأمل الزهر ويهتز لمطلع الفجر، وينقبض للغروب، وهو فى كل هذا لا يظفر من الطبيعة بكلمة واحدة أو اشارة عابرة تدل على أنها تحس بأنه هنا!

ان حديثه مع الطبيعة منولوج - من جانب واحد ، هو ممثل في مسرح ليس فيه فرد متفرج ! كان ينبغي له ازاء هذا الصمم أن يقنع بأنه كالنمل والنحل وسائر الحيوان والنبات - بل والجماد - مخلوقات متساوية ، تظهر وتختفي ، ويختلط بعضها ببعض في عجينة واحدة ولكن كيف يقنع الانسان بالانمحاء ، وقد أتى بالمعجزات ونفذ الى الأسرار ؟ لا ترضى كبرياؤه الا أن يجد من الطبيعة ردا على كلامه يشعره بمقامه وهو ظالم في التجني عليها الطبيعة ردا على كلامه يشعره بفيا الطبيعة في اتم قوتها وعنفوانها ، لحظة هائلة ، تهب فيها الطبيعة في اتم قوتها وعنفوانها ، وتضمه لصدرها ، وتفهم نجواه ووجيعته ، فتفتح له ذراعيها وتضمه لصدرها ، وتغمره بقبلاتها ، شأن الأم الرءوم التي لا ولد وتضمه لمدرها ، وتغمره بقبلاتها ، شأن الأم الرءوم التي لا ولد

انظر الى هذا البشر الذى يسير أمامك ، انهم حين يموتون يعاد من جديد وزنهم ، فهذا الأكرش العملاق أتناوله بين يدى فاذا بى أحمل جسم طفل صغير ، رقيق العظام ، ضامر اللحم ، رخص الأطراف ، وهذا القزم النحيل أحمله فلا أقوى على السير وأتعثر به على سلم القبر ، انه أصبح كرة ضخمة ثقيلة ، اذا مخضتها حركتى أحسست بأننى أحمل على يدى البحر المحيط كله بهديره وأملاحه وعواصفه .

ولكنهم كلهم سواء في اسراع الخطو ، هم الذين يدفعونني ويسوقونني دفعا وسوقا ، اسمع صرخاتهم جميعا : اسلمني للأرض ، اسلمني للأرض ، فاذا وسدتهم التراب كانت لحظة أرى الأرض تهتز وتموج ، سرت فيها رعشة المشتاق حين يضم حبيه! عين تكاد تنخلع من فرط اللهفة ، وفم جف يوشك أن ينشق من شدة الوله ، تعال ، تعال ، انني أنتظرك منذ الأزل! وأحس بجئة الميت تئن بالحنين ونشوة المتعة ، وتهبط السكينة على الأرض ، ويطبق المئنان الوسن جفنيها ، قد تندى فمها ورطبت شفتاها ، وعرفت الجثة معنى الأمن والدعة والراحة والنجاة ، سيذوب كل منهما في ضمة الآخر حتى لا أدرى هل الأرض بقية من هذه الجثة ، أم الجثة بقية من تراب!

ولكن اصبر معى ولا تتعجل ، لقد أدركت من طول خبرتى للمقابر أن في هذه الضمة هي أيضا ، سابقا ومسبوقا ، فان الأرض

فى براءتها التى فطرها الله عليها يوم الخليقة تفتح للجثة صدرها كله ، وأقصى مدى لذراعيها ، وتنسى أن الانسان قد اكتسب فى الدنيا طبائع مستجدة ، لم تكن فى فطرته ، هى أقوى من غرائزه ، مستعصية ، من الصعب قهرها ، فالميت لا يستسلم لضمة أمه الأرض الا شيئا فشيئا ، أول ما يزول عنه من هذه الطبائع هو الحقد وحب الانتقام ، ثم الطمع ، ثم الندم ، وآخر ما يفارقه هو الكيرياء، وهى تزول بعد أربعين يوما، حين تنخفض عظمة الأنف، عندئذ ، وعندئذ حسب ، تفنى شخصيته ويتم اللقاء بين الجثة والأرض ، وتتابع فناء هذه الطبائع يسمع له صوت كالنشيش ، وبعضها يتطاير كالهوام ، وبعضها يدب كالدود ، وبعضها يتبدد في أبخرة وغازات عفنة ،

وتنهد صاحب الحان ثم صمت ، بعد أن كاد صوته يصبح فحيحا .

اننى من المؤمنين بأن للعلم ، وان خرجت شبكته بما تكره كما خرجت من قبل بما تحب ، نشوة القوة وبهجتها ، فما بال صاحب الحان وهو يعتز بعلمه يكاد يتفطر قلبه من الحزن ؟

تركته هو أيضا لخالقه ، وهست أن أقوم ولكنه أمسك ييدى وأجلسني من جديد بجانبه ، وقال وهو يشيح بوجهه عنى :

ے شیء واحد لم أحسب حسابه ، يوم أن ماتت زوجتی اذ كان على أنا أن أدفنها ٠٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وخيم علينا الصمت وغاب كل منا عن دنياه ، ثم انتبهت والشمس في أوج السماء ، فقمت دون أن أنبس ببنت شفة وعدت الى دارى •

ولذ لى ذلك اليوم أن أقلب أوراقى القديمة وأقرأ الرسائل التى بعث بها الى أصدقاء أعزاء خلال ثلاثين سنة ، وهمست أن أكتب لواحد منهم رسالة أضمنها وصيتى ، وما ينبغى أن يفعله بأوراقى بعد مماتى ، ولكنى عدلت عن ذلك كله وشغلت نفسى بقراءات لا علاقة لها ببلدنا وأهلنا وزماننا ، ولم الكتمان ؟ نعم قرأت كتابا مطولا عن الخفافيش وطبائعهم ، أحببت أن يعود الى هدوء النفس من قبل أن أخرج للجولة التى أضاعها على صاحب الحان بحديثه ،

اننى لا آكاد أصدق عينى ، لقد دبت فى قريتنا حياة جديدة، كان أهلها من قبل مستغرقين فى نوم عميق ، ألفوا فيه الاستكانة والتوكل وقبول الضيم ، كلما تململوا رأوا القيد يزداد انطياقا عليهم ، فوقر فى نفوسهم من فعل اليأس أن لا خير يرجى لهم ، بل ثبت لديهم وهذا هو البلاء الأعظم أن لا خير يرجى منهم، فلما لم يبق لهم هدف ، وضاعت ثقتهم فى أنفسهم وافتقدوا من يقيم العدل بينهم ، مالوا الى النهب ، شأن الجماعات المضطهدة المرهقة حين يختل الأمن ، وأصبح حلالا نهب أموال الجماعة ، حتى حفظتها ، ان أمسك بعضهم بقية من ضمير عن نهبها تهللت وجوههم بنشوة الاقتصاص اذا تركوا باهمالهم يد التلف والخراب

تعیث فیها ، وکم من مرة رأیت عاملا یتلف أدواته صائحا « فلنحترق ، ولینحرق البلد کله » •

ومن لم يصل الي أموال الجماعة ، نهب مال من هو أضعف منه ولم يكن دفاعهم عن أموالهم من النهب على يد من هو أقوى منهم حمية وأنفة وعصيانا ، بل بالتدليس والتزوير والكذب والحلفان بالباطل ، ومما زاد النكبة أن المال قد اضطرب تداوله وأصبح فريسة مطاردة تتناهشها الكلاب ، أخذ بقل في يد الناس شيئا فشيئا ، فعمت الفاقة ، وبعد أن كان على الجنيهات نزاعهم ، أصبح على القروش ، ثم على الملاليم .

وقد شعرت وأنا أجول في القرية ودساكرها أن الناس قد انتبهوا من نومهم ، أيقظهم تولى الأستاذ مقاليد الأمور في القرية واقامته للقانون بين الناس سواسية ولما لمسوه فيه من اخلاص للخير وانطباق العمل على النية ، أيقظهم أن الجبل الذي كان جاثما على صدورهم قد انزاح فجأة ، كما تنفجر الفقاعة .

لا أزعم أن القرية أصبحت تعيش في رغد وسلام ، بل يكفى أن الناس جميعا أصبحوا يدركون أن هذا عهد جديد ، له مقاييس وأحكام ، لا يغتفر فيها النهب • ولا ينجو المذنب بغير عقاب وحبل الفساد غير ممدود ، وقد كان قلبي يتفطر على كثير من خيرة الناس ، مالوا للباطل ، لا خبثا من أنفسهم بل لانسياقهم كالعميان لما خدعهم ، من شيوعه وسلطانه ، فقد ارتد هؤلاء النفر الى

الرشد بغير تململ أو مشقة ، وكيف لا أغتبط لهم وقد أتيحت لهم النجاة ، وسلم لهم معدنهم الطيب ، وعفا الله عما سلف .

ولكن وقع اليقظة على بعض النفوس يجيء أحيانا كوقع المفاجأة ، وليس أشق على نفس الذى ألف الاستعباد من أن توهب له الحرية فجأة أو تلقى على كتفيه لأول مرة مسئولية تدبير أموره ، ويقال له أنت سيد نفسك ، دافع عن حقك ، وقم يواجبك ، انه كان يطالب بهذه الحقوق ، يؤمن أن كل بلائه راجع لحرمانه منها ويقول انها لو ردت اليه لتغير حاله في غمضة طرف، من الظلام الى النور ، فاذا واجه النور حين يعم عشيت عيناه ،

فقد وجدت من أهل قريتنا من يحمد العهد الجديد ، ولكنه يلبسه كما يلبس ثوبا قشيبا لم تعرك بعد خشخشته ، ولا تلين بداخله حركات ذراعيه وساقيه ، فهو يمشى ولكنه يتعش ، ويبتهج مما فاز ويضيق بجدته ، وقد يقارن أيضا بين قصور حركته في الثوب القشيب وبين الراحة الموهومة في الثوب القديم الممزق الذي خلعه وكان يكرهه أشد الكره .

لم أعجب حين وجدت هذه المعانى لا يوحى بها الى رجل متعلم ، بل فلاح كادح ، فالفلاحون هم الذين فاقت قفزتهم من أسفل الى أعلى قفزة غيرهم ، وكثير من هذا الغير قفز من أعلى الى أسفل ٠٠ لقيت هذا الفلاح عند الساقية فأسرع ودعانى

لمشاركته طعامه « ما أجمل كرم أهل بلدنا ! » ولكنه لم يكد يستريح لى حتى بدأ يقول :

ان مالك الأرض لعنه الله قد كف يده عن مساعدتى منذ تطبيق قانون الايجارات الجديد «كأنه يتعمد أذيتى ، أو أن يثبت لى أننى لولاه خائب لا أفلح » • فقد تسلمت هذه الأرض بالايجار الجديد ولكن أين اليذور والسماد وهذا المال القليل الذى لا بد منه لجنى المحصول ؟ أصبحت ينبغى على أن أسعى لتوفير هذا كله ، واننى أجده ولكن بعد سعى ومشقة ، كنت لا أعرفهما من قبل ، اذ كان المالك يتولى هذا العمل •

هل سمعت؟ ان بعض الفلاحين آثروا الاتفاق سرا مع الملاك من وراء ظهر المجلس على زرع الأرض بالايجار القديم المرتفع ، طمعا منهم فى نزع الأرض من يد منافسيهم ، ولأنهم يضمنون مساعدة المالك .

فملأنى الغيظ ، ولكنى كتمته وقلت له :

\_ يا أخى ، أيرضيك أنت هذا ؟ يعظى لك جوهرة فترميها بيديك فى الوحل ؟ أنتم أكثر الناس انتفاعا بخيرات العهد الجديد ، كل فلاح الآن سلطان نفسه ، فليكن على الأقل رجلا يعرف كيف يدبر أموره بحكمة وعقل ، لا تكربه مشقة أو جهد ، أم تريدون أن تعيشوا عيالا فى الذل ، عيالا فى الحرية ؟

ولما فرغ الفلاح من شكايته الأولى ، أعقبها بأخرى ، وقال :

- ومتى ننعم بالرخاء الموعود ؟ حتى آكل مثل العكام لعما كل يوم لا مرة كل أسبوعين ؟

فأجبته وأنا أهم بالقيام:

- هذه مسألة في يدلئه ، والدنيا أمامك - حين تحسن زرع الأرض ، فيجود محصولها ، وتحسن زرع الخضر والفاكهة، وتربية الدواجن ، والنحل ، وتحسن نسج الصوف ، فليت كان سؤالك اذا ، متى أتعلم مثلهم ؟

وأخذت أفكر وأنا عائد لدارى فى أعوان الاستاذ الذين التفوا به يوم أن ألقى خطبته الأولى ، أغلب أعضاء المجلس القروى منهم ، كلهم من الشبان كنا نراهم من قبل فلا نظن أنهم على شىء ، أو أنهم قادرون على النهوض بعبء كبير يبحتاج الى سلامة الجسم والعقل معا ، ولعل بعض الشيوخ ممن يعتزون بتجربتهم كانوا لا يأبهون بهم ، فلما برزوا رأيناهم قد صمدوا للعبء ، وبذلوا من الجهد ما تنوء به الجبال ، لم يطلبوا مغنما لأنفسهم ، بل جزاؤهم أنهم يخدمون عشيرتهم ما وسعتهم الطاقة لقد مر بقريتنا عهود متتالية لا يدير أمورها الا الشيوخ ، فكنا نسير على مهل ، مؤثرين الراحة ، وترك القديم على قدمه ، برامجنا كلها تطور بطىء ، اذ كنا نخشى الطفرة و ولا جرم أنه برامجنا كلها تطور بطىء ، اذ كنا نخشى الطفرة ولا جرم أنه

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من الخير أن يتولى أمر القرية زمرة من الشبان ، حتى يكسبوا لنا ما ضاع من الوقت ، حتى يهدوا ويبنوا •

وعدت الى دارى متعبا ، ولكنى فرضت على نفسى أن أخرج مبكرا فى الغد لأدور على أصدقائى ، وقد رابنى أن أحدا منهم لم يأت لزيارتى •

## ٦ - القزم

لم أتعب فى البحث عن القزم ، فما كدت أخرج من دارى مبكرا وأسير خطوتين حتى رأيته قادما صوبى ، يمشى بخطوة نشيطة فلما انتهينا من السلامات والعناق قلت له :

\_ أين تذهب في هذه الساعة ؟ كان العهد بك أنك لاتخرج لعملك الاعند اقتراب الظهر •

\_ كان هذا من قبل ، أما اليوم فانى أحرص على أن أخرج من دارى فى الصباح المبكر ٠

. ــ وهل هذا سر تورد خدیك ؟

ــ أهم سبب أن المولى تاب على ولم أذق الخمر منذ اغلاق الحان •

دققت النظر اليه ، فوجدته في ثيابه القديمة التي أعرفها ــ بل رأيت حلته لامعة ، وقميصه ممزقا مرفوفا ، وحذاءه باليا .

ــ أين الأناقة ؟ كنا نراك كل يوم فى حلة جديدة ، وربطة عنق غير التى تلبسها بالأمس •

ـ اننى الآن مشغول بما هو أهم ، انظر ، سأشرح لك الأمر .

وأخرج من جيبه ورقة وقلما ورسم لى عليها موقع أرضه وسط جيرانه وقال :

انظر ، هذه هى الأرض التى أملكها ، هل ترى بعدها عن المصرف ، هذا هو سبب رداءة تربتها وقلة غلتها ، وهذه الأرض التى تفصلنى عن المصرف ، واقفة لى كالعظمة فى الزور ، كانت فى الأصل من أملاكنا ، فأضاعها آباؤنا بحماقتهم وسفاهتهم وكانت أرضنا مربعة الشكل ، هى خير أراضى القرية فأنا الآن لا أفكر الا فى استرداد هذه الأرض ، وأن أرى أرضنا عادت مربعة كما كانت ٠٠ كأن الجزء الناقص مقطوع من قلبى ٠٠ اذا عادت لى سأكون أسعد خلق الله • ومن أجل ذلك قررت ـ أنا وزوجى ـ أن نوفر كل قرش وكل مليم لشراء هذه الأرض •

اننى لم أنتبه لحماقتى الا أخيرا ، كنت لا أفرق بين الجنيه والقرش ، يدى مخروقة ، يسبب منها المال مهما كثر ، بعثرت شمالا ويمينا ، كالمعتوه المأفون ، المال نعمة ، ينبغى أن تصونها وتعرف قدرها ، والمال الذى يصرف عبثا ضاع منك الى الأبد ، ولا يغنى به من أخذه ، لأنه جاءه بغير جهد ولا مشقة ، فكما جاءه طائرا يفارقه طائرا ، فما انتفعت ولا نفعت ، أنت لا تدرك مبلغ لذتى حين أمد يدى فى جيبى فأجد النقود فيه ، وأحس بها تزداد يوما بعد يوم .

ــ وزوجك؟ ما خبرها؟ وماذا تفعل بفقرائها وأيتامها •

ــ لقد انتهى بيننا ، منذ اغلاق الحان ، كل نزاع وخلاف وتوحدت أهدافنا وخططنا ٠٠ وهى الآن تضع كل ايرادها فى صندوق لا يخرج منه قرش واحد ٠

ان الاحسان بئر عميق لا يعرف له قرار ، ما الفائدة من أن تعين انسانا اليوم بقرش أو حتى بجنيه فماذا يكون شأنه غدا ؟ هل تصرف عليه طول العمر ؟ واذا وجد محسنا غيرك في غد فلماذا لا تتركه له اليوم ، ما الفائدة من مساعدة واحد أو اثنين ، أو حتى عشرة أو عشرين ، وهناك آلاف غيرهم من البؤساء • فما معنى أن تساعد انسانا وتحرم آخر • • هل أنت مقسم الأرزاق ؟ ولو طال الحال بزوجي لافتقرت هي ولم يغن من مالها أحد ، كفاها ما فعلت

rice by Tin Combine (tilo stamps are appned by registered version)

هى أيضًا من تبديد مالها ، تحسب بذلك انها تردنى الى الرشد ، وها قد عاد الى صوابى بفضل اغلاق الحان والحمد لله ٠٠

لقد طردنا الخادم وأصبحت زوجى هى التى تطبخ وتغسل وتكنس ، فلم يبق لها وقت للخروج من الدار ، وهى لا تغضب اذا لم يزرنا أحد من أصدقائنا ومعارفنا ، قد أوصدنا الباب علينا، ونحن نعيش سعداء ارتقابا لليوم الذى نحلم به ، يوم تربيع الأرض .

ومد يده ليصافحني ، يريد الانطلاق لعمله ، ولكنه لم يفارقني الا بعد أن قال لي :

\_ هل معك لفافة تبغ لى ؟ اننى نسيت بسبب اسراعى أن أشترى حاجتى اليوم •

#### ٧ \_ زوج العرجاء

أصاب المجلس القروى عصفورين بحجر واحد ، فمن المبادى التى التزمها وصلح عليها حالنا بعد فساده وضع الرجل فى المنصب ولياقة المنصب له ، ليس هذا الرجل ذاته ، فهو آخر من يصلح لاصدار حكم فى قضيته ، وقديما قالوا : اعرف نفسك ، لا يسألون بها تحقيق ما يطلبون ، بل هو التدليل بأبلغ مثال على عجائب النفس البشرية التى تضمها بين جنبيك ويستعصى عليك فهمها — وعلى الشيء يبدو سهلا يسيرا وهو فى الحقيقة شاق فهمها — وعلى الشيء يبدو سهلا يسيرا وهو فى الحقيقة شاق بعيد المنال ، فليس هناك شيء أبعد عن طاقة الانسان من أن يعرف نفسه ، والرجل ليس الرجل كما يرى نفسه ، بل الرجل كما يراه الناس ، فاذا انطبق أحد الرجلين على الآخر كانت السعادة للانوف والمهانة للذليل ، أما اذا افترق أحد الرجلين عن الآخر ،

فهو العذاب ، يزداد بازدياد الشقة بين الرجلين ، للطامع بحق ، وهى الغفلة للطامع بغير حق ، والتلذذ بالخديعة والهزء بالناس للمحتال الأفاق الذي يصونه ذكاؤه من عمى البصيرة .

فكان من الخير أن لا يأبه المجلس القروى فى شغل المناصب الا برأيه هو ، فان هذا أدعى الى ايجاد مستوى متسق للموظفين، بعد أن كان فى الماضى مضطربا بين الغلو فى الارتفاع والغلو فى الهبوط ، قد يقال أن المجلس \_ وهو بشر \_ يصيب أحيانا ويخطىء أخرى ، ولكنه أثبت أنه يعدل عن خطئه حين يتبين له ، ويجرب مرة وأخرى الى أن يظفر بحاجته ،

والمبدأ الثانى ، أن البطالة خلل فى كيان المجتمع ـ ينبغى أن يقضى عليه ـ أيا كانت الوسيلة .

فلما اتسعت أعمال المجلس القروى ، كان لا مفر له من مخزن كبير ، تودع فيه الأدوات ومواد البناء ، وتبينت فيه عربات الكنس والرش والمخزن مطلوب له أمين يتولى أموره ، فهذا عمل يحتاج الى رجل له خبرة في التجارة والسباكة والبرادة فاذا أضفت الى ذلك أن زوج العرجاء عاطل تبينت لماذا اختاره المجلس ليكون أمين المخزن •

علمت هذا عند عودتى للقرية فسعيت الى زوج العرجاء فى مكان عمله • فرأيته جالسا فى ركن من مخزن عميق مظلم مزدحم

أمام مكتب عليه أوراق وملفات تكاد تبلغ سقفه الواطىء ، ورأيته هو أيضا يرتدى بذلة صفراء فوق قميص له ربطة عنق كذيل الفار •

سألته أولا عن زوجه فأجابني وهو يضحك :

- انها بخير ، وهي دائمة السؤال عنك ، ولا تزال تعمل كما تعهدها ، ولكن قصادها أصبحوا من العمال ، فقد كثروا الآن في قريتنا ، وهي بهذا التحول أسعد وأهنأ لأنها كما تعلم تحب الفقراء أمثالنا، لسذاجتهم وطيبتهم، ولأنهم أكثر من غيرهم نسلا، فهي تحب أن تأتيها امرأة ووراءها ثلاثة أولاد ٠٠ وهي تضحك معهم كثيرا ٠

ثم استأذننی لحظة وتناول دفترا كبيرا وفتحه ليقيد فيه خروج عربة يد ، وأخذ يسألنی وهو لا يندير نحوی رأسه ولا ينتظر منی جوابا :

ــ هل كان البحر هائجا أم ساكنا ؟ وهل رأيت أنواعا غريبة من السمك ؟ • • لقد وضع المجلس القروى لهذا المخزن نظاما دقيقا ، فانه لو لم يفعل لاختل أمره واضطرب ، وأصبحنا لا ندرى ما بقى وما تلف وما خرج وما دخل ، والطيور ؟ أى الأنواع رأيتها ؟ انظر الى هذه الاستمارات هى معدة لأن يقيد فيها كل شاردة وواردة ، هل الحقول هناك أجمل من حقولنا كما

يقولون ؟ • • فاذا جئت صباحا قمت بجرد المخزن وأثبت محتوياته في هذا الدفتر ، فاذا ظهر عجز حررت استمارة من هذا النوع ، وهذا واذا ظهرت زيادة حررت بها استمارة من ذلك النوع • وهذا الدفتر أقيد فيه أسماء العمال وساعة حضورهم وساعة انصرافهم للعمل وعودتهم منه • وهذا لاثبات حال العربات واذا علمت أننى مكلف أيضا بتصليح هذه العربات وترميمها أدركت كم ساعة اشتغل من الصباح للمساء • ولكنى أحمد الله ، وأريد أن أكون جديرا بثقة المجلس القروى ، وأن أبيض وجهه ووجهى ، لقد طال عبشى فى الماضى ، وآن لى أن أعمل بجد كما يعمل كل الناس اليوم •

- ـــ وماذا تفعل يوم الجمعة ؟
- أقضيه في الفراش ، الأستجم •

ولما صافحته وأنا أهم بالانصراف ، وجدت يده هي هي ، قطعة من قلبه ، وعينه هي هي ، صفاء واشراقا •

# ٨ \_ القصاب

تجمعت عندى من هنا وهناك منذ عودتى للقرية أنباء القصاب وما جرى له بعد سفرى ، فعلمت أن كثيرا من الشكاوى الغفل من الامضاء قدمت فى حقه الى المجلس القروى ، وقد صحب انشاء المجلس ازدهار هذه الشكاوى من مجهولين ، وهى حار المجلس لا يدرى ماذا يفعل فيها ، لو صرف وقته لتحقيقها كلها لما فرغ لعمل آخر ، ولو أهملها لقيل انه قعد عن رفع المظالم، ورضى أن يظل المجرمون مطلقى السراح ، ولو بحث بعضها دون بعض لاتهم بالتحيز ، وكلف المجلس بعض أعضائه للنظر فى هذه الشكاوى ، فتبين لهم كذب أكثرها ، وضاعت الشكاوى المقدمة ضد القصاب فى هذا السيل المنهم ولم يسأله أحد عن شىء ،

ولكن الناس لم يتركوه ، بل كانوا يطوفون بداره ودكانه ، ويشيرون اليه بالسبابة ، وهو صابر لا يفعل شيئا ، وسمع ذات يوم أنهم ضربوا صبى الطحان حتى كاد يتلف .

وانخطف لون السمراء وهزل بدنها • وكانت تأوى الى ركن من حجرتها ، جاثية على ركبتها ، مطاطئة الرأس ، طول النهار ، لا تنقطع عن التفكير • ماذا فعلت بنفسها ؟ وماذا فعلت بزوجها ؟ وماذا فعلت بصبى الطحان ؟ كل هذا بسببها هي • كيف الخلاص وماذا تفعل ؟ انها لن تستطيع أن تخرج للطريق بعد ذلك ، اذا لم يق أمامها الا الهرب مرة أخرى ، ولكن ماذا تفعل بأولادها •

وقامت من فراشها ذات ليلة واتجهت الىفراش أولادها ، وقبلتهم واحدا واحدا ، وجمعت فى ربطة بعض ثيابهم اللصيقة بلحمهم ، ثم فتحت الباب خرجت الى الليل ٠٠

وفى الصباح علمت القرية نبأ هروبها مع صبى الطحان ، وأنها تركت أولادها للقصاب ، فقال بعض الناس : عادت ريمة لعادتها القديمة وقال آخرون : سحقا لها ، انها كشواذ الطير تبيض فى أعشاش غيرها ، أتضحى بأولادها من أجل هواها ؟ ولكنهم لم يروها وهى لا تأكل فى تجوالها مع صبى الطحان سعيا للرزق من بلد الى بلد لقمة دون أن تبللها بدموعها ، ولم يدهش أبناء القرية حين رأوا القصاب يسكت عنهم ويطيل تردده على المسجد لا يترك فرضا ،

ولم أشأ أن أقابله فى دكانه ، وفضلت أن انتظره على باب المسجد حتى رأيته خارجا ، قد أضاء وجهه واستراحت قسماته ، فتقدمت اليه ، وسلمت عليه ، فوضع ذراعه فى ذراعى وقال : تعال نسير معا على شاطىء الترعة .

ولما سرنا قليلا أنشأ يقول:

- عجبت لرجل يترك الهم ينخر قلبه ، والحزن يضنى فؤاده ، وشهوة الانتقام تقض مضاجعه ، وباب الصلاة مفتوح أمامه ، لقد كدت أتلف من شدة الغيظ ، لولا أن هدانى الله ، وحبب الى الصلاة ، وهى كل ما بقى لى الآن ٠٠ فانى لا أذكر أيام الحان الا اعترانى الخجل ، وحمدت الله على اغلاقها .

وقد شعرت أول الأمر بشد وحذب بين الصلاة وسموم النفس فكنت أنتزع بجهد عسير من الغيوم المحيطة بى لحظات . مشرقة أقف فيها أصلى ، حتى اذا فرغت صلاتى أطبقت على الغيوم من جديد ، الى أن يحين موعد الصلاة التالية ، وهكذا . .

وكنت أتمتم بالآيات كالببغاء ، لا يكاد يبين لفظى ، تنكشف أمامى معانيها دون أن تصل الى ذهنى وقلبى ، ولكن صبرت وثابرت ، وأخذت أتلو الآيات على مهل ، راشفا معناها ، فتنزل على قلبى بردا وسلاما واتسعت اللحظات المشرقة وتضاءلت معها سموم النفس شيئا فشيئا ، فقد كنت أحمل نفسى قسرا في لحظات الصلاة،

على الرضا بحسكم الله ، والتوكل عليه ، والالتجاء اليه ، والاستعادة به ، فتقنع نفسى ، أو تبدو لى قانعة ، ثم يتبخر كل هذا فور أن أخرج للناس واضطرب بينهم .

ولكن الايمان مع الصبر رسخ في قلبي قليلا قليلا ، وأصبح يومي كله صلاة صامتة ، تقطعها صلوات ناطقة يراها الناس ، فأنا الآن هادىء النفس ، والحمد لله ، مطمئن الضمير ، وأصبحت أجد لذة لم أعهدها من قبل في طعامي وشرابي ، انني الآن كقطعة من المغناطيس الذي لا يلقط من الناس الا معدنهم الطيب أما الخبث فهي عنه مزورة ، وقد رأيت الكثيرين لا ينفعهم ايمانهم حين يعاملون الناس فيظنون فيهم الشر بادىء ذى بد ، أو ان رأوا فيهم شرا وخيرا غلب الشر على عيونهم أو بقيت ذكراه في مؤخرة رؤوسهم وهم يعاملون الجانب الطيب من الناس ، فلا تزال قلوبهم منقبضة ، والقول بين بين ، لا هو خداع ولا هو صدق • اذا لم يأتوا بمعصية فما كسبوا ثوابا ، وكان ايمانهم كالنميمة ، توضع على القلب ، وهي ليست منه ، ولكني استطعت أن أغمض عيني عن الشرور جميعها ، وحبست نفسى في دائرة الخير ، فوجدت فيها ، وان قل مداها ، سعة تنيلني كل ما أريد ، ولا يفوتني شي، أتأسى عليه • ولو أصاح صاحب الحان سمعه حين يحملني بين يديه لعجب لتهللي وتسبيحي ٠٠ عد بنا فقد حان موعد الصلاة ٠ تركته على باب المسجد ، وسرت الى الدار ، وأنا أتطلع تارة للناس وتارة للسماء .

## **ہ ۔ الفتی الفنان**

كنت أحسب أننى لا أجد الفتى الفنان فى القرية عند عودتى اليها • وظننته قد سافر للعاصمة هربا من وجه أبيه كما قال لنا ذات يوم فى الحان ، ولكن لم أعجب حين علمت أنه لم يبارح القرية فقد مضى عهد إنشغال الفرد بنفسه ، فنحن الآن فى عهد مصلحة المجتمع قبل مصلحة الفرد •

لقيته في متجر أبيه ، ووجدته جالسا على مقعد قد أحنى ظهره ليصل وجهه الني وجه صبى في السنة الأولى من العمر ، واقف أمامه وهو يلاعبه ، ويضع في فمه قطعة من الحلوى ، لحظة ثم يخطفها ثم يضعها في فمه من جديد ، وهو يضحك ملء شدقيه ، ويندلق على وجهه البشر والسعادة والمرح ، خلت أننى

أرى عصفورا يزق أفراخه وهو مشهد أحب أن أراه ، وأن أتأمل منقار الأم ـ ضئيل بالنسبة لجسمها ـ يندس برفق ، على غلظه، في منقار طالب منشق ، يبدو كأنه أكبر من منقارها ، اذا قيس الى جسم الفرخ ، فاذا رأيت هذا المشهد لا أنساه سريعا ، فلما وجدنى الفتى أمامه هب واقفا ورحب بي وقال :

- أقدم لك ولى العهد ا رزقنى الله به منذ سنة ، فأصبح هو كل دنياى • لو رأيت ابتسامته وسمعت ضحكه وعجيب نطقه ومنطقه لقضيت معه النهار بأكمله وأنت لا تسأم ولا تمل • ولو رأيت أيضا كيف فرح أبى به ، أصر يوم مولده على أن يضيف اسمى وراء اسمه على لافتة المتجر ، ولعلك رأيتها وأنت قادم ، وانى أرى من وراء الغيب اسم ابنى هذا يجىء وراء اسمى ذات يوم •

أتعرف! أن الانسان لا يحس بوجوده الا اذا رزق الولد، انه من قبل كالمطر ينحدر على التلول ويتفرق فى الوديان ولا تعلو قامته فى مكان رغم غزارته، ثم انظر الى الولد حين يعانق أباه تجد ذراعيه كالضفتين تحتجزان هذا الماء المضاع فيصبح نهرا له حياة معلومة ومجرى مرسوم ومبدأ وغاية •

فقلت له بصوت خافت ، وأنا لا أسامح نفسي :

\_ الموسيقي والحانك ؟

فأجابني بعينين ضاحكتين:

ــ لقد فتح لى العهد الجديد في القرية آفاقا أخرى وهداني للواجب والصواب اذ وجدتني ذات يوم أقول لنفسي : أنت أسير الموسيقى فلماذا لا تكسر القيد ، وتجعلها أسيرتك ؟ انك صريم قوة طاغية تنهش قلبك كالعقاب ، ولا تدرى كيف ينتهى بكُّ العمال • ولو سرت في همذا الدرب الى غايته للحقت بزمرة الموسيقيين الذين تنتهى حياتهم بالانتحار أو الجنون • فأحسست عندئذ أنني كنت أسير على غير هدى ، حتى وقفت على حافة الهاوية ، ورددت نفسى أما اليوم فأنا غاو ، كل موسيقي يعزف لى ، أختار ما أشاء ، حين أشاء . لا عذاب ، ولا جرى المخبول وراء لحن لم يولد ، ليلة اثر ليلة ، لا يغمض لي فيها جفن ، ولا ينقطع تجوالي في الطرقات والحقول والحانات • أصبحت الآن أنا السيد لا المسود ، كنت أعيش في الموسيقي ونفسي كالبحر الخضم الثائر ، أما الآن فأنا أعيش في الموسيقي ونفسي كالبحيرة الهادئة ، ولعل رضائي بأن أكون غاويا هو الذي مهد لى السبيل للتقرب من ملحنين كنت أتحاشاهم خشية أن أقع تحت تأثيرهم وأتهم بتقليدهم ، وملحنين آخــرين كنت أزور عنهم وأحذفهم ـ يا للغرور ـ من قائمة الفنانين لأنهم من غير مذهبي، أما الآن فكلهم أصدقائي ، في كل منهم ناحية من جمال ، ولكن هل تريد أن تعرف ألد نغمة عندى ، هي ضحكة ابني وأنا أوقظه في الصباح وأقبله وأزغزغه •

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تركته وأنا أقول: هؤلاء الفنانون! ان الحياة تبتسم لهم دائما على أى جنب رقدوا ، لأن الفن هو قبل كل شيء عنوان غنى النفس ، واتصالها الوثيق بالكون والحياة ، ولكن لن يخفف من حسرة عارفيه على فقدان هذا البليل الصداح أن يعلموا أنه نجا بنفسه ، فجمهور الفنان لا يعنى الا بانتاجه ، يطلب المزيد والمزيد منه ، ولا يهمه هل تحطمت نفسه أم لم تتحطم ،

## ٠ ٨ \_ لقاء الأستاذ

لما عدت الى دارى وجدت رسالة من الأستاذ يدعونى فيها لزيارته فى ساعة معينة من الغد ، فحمدت الله أن مقابلتى له ستتم تلبية لطلبه لأننى آنف أن أندس وسط المتزاحمين على بابه ولو كان قصدى أن أسلم عليه بعد عودتى من السفر الطويل ، وقد يحسبنى الناس أننى اتملقه ، وليس لى مطلب عنده .

ولم أستطع أن أمنع نفسى من معاناة الحيرة فى فهم سبب دعوته لى ، وكان أقرب الاحتمالات الى ذهنى أنه يريد أن يسألنى عن مشاهداتى فى رحلتى الأخيرة .

ودخلت عليه فوجدت بعض أعوانه يحيطون به احاطة القيد بالمعصم • يعرضون عليه في اهنمام بالنج أوراقا كثيرة ، أشار الي أن أنتظر قليلا حتى يفرغ منهم • أكثر هذه الأوراق يتعلق بمسائل ليست بذات خطر ، وكان ينبغى أن لا تصل الى الأستاذ فيضيع فى معالجتها وقته وذخر أعصابه وذهنه ، وتذكرت كيف أنه جعل من ضمن برامجه حين بدأ عهده فى القرية أن يختار لكل عمل من يصلح له ، فيوليه ثقته ويحمله مسئولية انجاز هذا العمل على خير وجه دون حاجة للرجوع اليه • فما الذى جرى بين الأمس واليوم ؟

وشغلت نفسى بالتطلع الى الأستاذ وتأملت ابتسامته التى لا تفارقه كعهدى به ، لقد كانت من قبل وليدة العزم على الصمود للجهد الجبار والأعباء الجسام ، هى سفير قلب كل مطمعه أن يهب نفسه ، أما اليوم فقد خال لى أنها أصبحت مظهر فهم عميق للناس ومنازعهم وأهوائهم وأطماعهم ، هى وليدة انتياه لهذا الخط الدقيق ـ يكاد لا يرى ـ يفصل بين الخير والشر ، فلا عجب أن خالط هذه الابتسامة شىء من المرارة ورأيت عينيه تبتسمان مثل فمه ، ومن تحت الابتسامة شىء من الملل كأنه يفهم حديث كل قادم من قبل أن ينطق به ، ومع ذلك ففرض عليه أن ينصت له من أوله لآخره انصات المفاجأة به ،

وجمع الأعوان أوراقهم وهموا بالخروج فاذا بالباب يفتح ويعلن علينا أن وفدا من أهالى القرية قد جاءوا لمقابلة الأستاذ، وأن لهذا الوفد رئيسا هو الذي جمعهم وساقهم • ودخل الرئيس

يخب فى ثوبه المقلم بالأحمر والأخضر كريش الديك • هل عرفته ؟ انه واعظ القرية ؟ وسلم وحيا ، وتقدم وتخلف ، وانحنى وقام ثم صف الوفد من خلفه بحركات سريعة مطاعة من كفه فتقدم الأهم على المهم ، تنحنح وقال بصوت جهورى مخاطبا الأستاذ ، ملتفتا الينا جميعا :

« نعم العمل عملك • هكذا تكون الحكمة والسياسة وبعد النظر كأنك ترى من وراء الغيب! وان هذه القرية لم تسعد الا في عهدك الزاهر ، فأنت الذي تدرأ عنها الأخطار والمتاعب ، عهدك كله خير وبركة ، لا حرمنا الله منك • اننا لولاك لا نساوى شيئا، أدعو الله في كل ركعة أن يطيل عمرك ويوطد مجدك » •

وأحسن الأستاذ استقبال الوفد، وشكرهم وهو يحدق في وجه كل واحد منهم كأنما يحدثه من أعماق قلبه ويريد أن يوقظ فيه نائما وأجاب على خطبة الواعظ بكلمة قال فيها ان كل شيء سيرتد للفساد اذا لم يحسن كل منهم الانتفاع بالاصلاحات التي تمت في القرية والدفاع عنها كأنه هو بالذات صانعها والمنتفع بها.

وانصرف الوفد وعاد الأستاذ الى مقعده واستدار نحوى وان رأيت نظرته تتخطانى كأنها تنظر من ورائى الى شىء بعيد ، ومع أننى كنت قد عقدت العزم على أن لا أبدأه الكلام وأن أنتظر فأرى ما سيقوله لى الا أننى وجدت نفسى بالرغم منى أقول له ـ والغيظ هو الذى حل عقدة لسانى:

بل يطابق ما سمعته اليوم كلمة كلمة ، ويخيل الى أيضا أن قائله مو الواعظ نفسه وأنه قاله في مدح عهد ولى وانقضى ٠٠

فافتر ثغر الأستاذ عن ابتسامة متهللة وقال :

- أتحسبنى مغفلا ؟ أتظن أننى آكل من هذا الهراء • نعم اننى أعلم أن الواعظ قال مثل هذا الكلام لمن سبقنى • وليس هو وحده بل غيره كثيرون •

\_ ولماذا تسكت عنهم ، فيظن بعض الناس أن هذا الكلام ينطلي عليك .

اننى لا أحب أن أغش الناس أو أخدعهم و فقد أصل بعد مشقة الى القضاء على التملق الناطق ولكن كيف يشعر الناس بأننى ساظل مع ذلك محاطا بأنواع لا حصر لها من التملق الصامت و أهل الخيرة الذين لا يفصحون بآرائهم خشية اغضابى متملقون ، ومن يشد على يدى كأنه يقول لى : أنت بطل ويمكنك الاعتماد على ، متملق ، ومن يقذف فى وجهى فى كل مناسبة بأنه لا يتملقنى متملق و فالمسألة كما أصورها لنفسى ، هى هل كلام الواعظ وأمثاله يؤثر فى أم لا يؤثر ، وهل يجعلنى أعدل عن قرار اتخذته أم أن أحابى انسانا على حساب انسان! كلا!

فصمودى أمام هذا النفاق هو العلاج العملى الوحيد في نظرى لاسقاط قيمته بين الناس ٠٠

ثم صمت الأستاذ قليلا وقال لي وهو يبتسم:

\_ وأنت ؟ قد بلغنى خبر جولاتك فى القرية ودساكرها وحديثك مع الكناس وجندى المطافىء والفلاح وأصدقائك السابقين من رواد الحان ، بل بلغنى أيضا أنك تكتب مذكرات ، وقد اطلعت على بعض نصوصها ••

لا شك أننى فوجئت بهذا الكلام وحرت كيف أقول ، لقد كنت مترددا بين العجب كيف وصلت أنباء كل حركاتى للاستاذ ، بل كيف وصلت اليه أوراقى ، وبين الشعور بالضيق حين وجدت نفسى فجأة مكشوف الستر بعد أن كنت أحسب اننى أسير فى الدنيا فى مأمن من الرقباء ،

ولزمت الصمت برهة ثم قلت له بهدوء:

لا أظن أن الحقيقة قد بلغتك بغير زيادة وتهويل وتحريف ولكنى واثق أنك لسابق علمك بأسرار أخرى ، وكثرة معاناتك لأمثال هذه التبليغات قد استخلصت لنفسك الصدق والصواب والنفع من وسط قشور الكذب والضلال والغثاثة •

ماذا ؟ تحسبنى كنت لا أعلم ما سيقوله لك هؤلاء الناس ولا بما سيحدث لأصدقائك رواد الحان ؟ أصبح لكل انسان

رأى وهذا خير وان حسبه الغافل بلبلة ، ونحن نفتح صفحة جديدة ، ولا نرفع الصفحة السابقة بخطفة واحدة فليس هذا مما تحتمله دنيانا ، فلا مفر من أن يسقط شيء من ظل الصفحة السابقة على الصفحة الجديدة ، ولكن سيأتي وقت قريب تنقشع فيه كل الظلال ، تحسبني لم أتألم لما حدث لبعض الناس من جراء تنفيذ برامجي ! اذا أنت لا تعرفني ! ولكني لا أعامل الأفراد ، بل أهل القرية كلهم ، وقد يسقط بعض الأشخاص صرعي عن شمال وعن يمين ولو وقفت أرثي لهم لما سار الركب أبدا ، ، ثم انتظر ، أن الحياة عجلة لأنني عن الدوران ، وستعود فتلقط هؤلاء الساقطين على هيئة جديدة ، كما شاهدت أنت بنفسك ، فماذا تريدني أن أفعل ، وكيف تختنم مذكراتك ؟

كان قلبه هو الذي يتكلم ، الصراحة رائده ، والحق مطلبه، فوجدت الحجرة كلها كأنما انعزلت عن ضوضاء العالم وارتفعت بنا عن الأرض لنعيش في سماء ذات آضواء مشعشعة صافية ، انفك عقال لساني ووجدتني أقول له بصوت هامس ، وأنا أعجب كيف يصدر منى هذا الكلام بغير عناء مرتبا كأنما انطوت عليه نفسي زمنا طويلا على غير علم منى ، فلما آن الآوان نطقت الشفتان:

ــ سأقول لك كلاما لعلك تدهش له وتعجب • ان محبتي للقرية هي التي جعلتني لا أنقطع من التفكير فيك لحظة واحدة

لا بليل أو بنهار ، ان أخبارك لم تصلني كلها ، وقد انقطعت عن القرية زمنا طويلا ، ولم أعد اليها الا منذ قليل ولم أقابلك من سابق الامرة واحدة ــ ومع ذلك فان نفسى تسجل كابرة البوصلة كل هزاتك وتحولاتك ، ما أظن أن مرت بك مشقة أو أجهدك ضيق الا أحسست به ٠٠ لقد جئت مفتح الذهن واليد والقلب ، حسبت قبل الاقدام فوجدت كل شيء سهلا ، ولكنك لم تكد تضع في العمل حتى رأيت مسائل القرية كمنازلها متساندة وكلها متداعية ، اذا سقط منها واحد تساقطت جميعا من ورائه ، فضرت ضربتك الأولى ، التي لم يكن منها مفر والتي كسبت من أجلها الحمد بين الناس والثواب والعاقبة عند الله ، يسارعت فحجزت بين ذراعيك أقصى ما تستطيع لتحميه من التداعي وراء أكبر نصب يسقط ، وكان يحز في نفسك أن من حول ذراعيك مسافة أخرى تساقطت معالمها هي أيضا ولعل بعضها كان يمكن اصلاحه ولعل بعضها كان ينفعك ولكن لم يكن مفر من أن تتركهم يتساقطون لأنك في حاجة الى الحيز الذي خلفوه لتعيد من جديد ترتيب ما ضمته ذراعاك في حرية وسعة •

وكان لا بد لك أن تنسى الذى حدث لتفرغ لما هو قادم وان تألمت من أن هذا النسيان قد يبدو لبعض الناس فى صورة القسوة وغلظ القلب ٠

ثم لم تكد تبدأ في علاج أول مسألة حتى رأيتها مرتبطة

بأخرى ، وهذه بثالثة ، وتلك برابعه وهكذا ، لو اقتصرت على علاج أولى المسائل لقيل انك لم تفعل شيئا ، ولو عالجت المسائل جميعها لما استطعت أو قيل عنك انك تخدع الناس ، فحرت كيف تصل الى الوسط بين الطرفين ورأيتك تتلمس طريقك ، وكان قلبي معك .

وعلقت أملك على أن أثر الجهد المبذول نوعان: مباشر يقاس بقدر الجهد، وثانيهما غير مباشر وزائد عن قدر الجهد، يأتى من أن بجانب هذا الجهد جهودا أخرى مبذولة لا مفر من أن تتفاعل فيما بينها، فكما أن البناء يتداعى بعضه لبعض، كذلك يقيم بعضه بعضا، وكلما زادت الآثار غير المباشرة استطعت أن تزيد من عدد المسائل التى تعالجها ولكن شرط هذا هو البناء على أساس متين والمثابرة، وينبغى للمشابرة أن لا تختلط بالعناد أو اباء الرجوع عن الخطأ اذا تبين، عجزا أو كبرياء، وكنت أدعو الله أن يجنبك هذه الشبهات.

وراقبتك من بعيد ، وقلبى يخفق ، وانت تساق شيئا فشيئا الى اغفال عزمك فى الابتعاد عن تولى المناصب ، فقد حكمت عليك الظروف وحرصك على الصالح العام أن تتولى الدفة بنفسك ، فتكسب الوقت ، لا يلتوى الطريق أمامك ، وتظهر للناس سافرا فيزيد نجاحك من ثقتهم فيك ، ودعوت الله أن يزيد من حلمك وصيرك بقدر ما زاد من مسئوليتك وان يروض

نفسك على قهر الغضب والامتعاض والألم كلما سمعت نقدا ليس من ورائه شهوة رخيصة •

ورأيت بعض أصدقائك المقربين ممن وثقت بهم كل الثقة قد حادوا عن طريقك فأقصيتهم عن الركب ، وكنت تحسب آن الاخلاص الذى ربط بينكم يقوى على غوائل الزمن والنفس ، وكنت أدعو الله أن يجنبك الشعور بالمرارة لتبقى نظرتك للناس أظهر ما تكون من الشوائب .

كل شخص جاءك اما يشكو من ظلم وقع عليه أو يشيد بمجهود بذله ، ودعوت الله أن لا يقلل هذا الضعف فيهم من تقديرك لكرامة الناس عامة •

ولكن لعل أكثر ما كان يشغلنى هو معاملتك للناس ، أردت أولا أن تسير اليهم وتلقاهم وتتركهم يحيطون بك ثم سرعان ما تبينت أن النظرة القريبة غير صادقة ، وأن العدد تفصيل ، وأنت مشغول بالمبادىء والعموميات ، وأن الوقت ثمين ينبغى أن يحتجز للتأمل والتدبر فاذا بك تقسر ب وهي غير راضية بعلى أن تنخلع عن الناس، فكانما تقيم بينك وبينهم سدا لا يتجاوزونه، حتى يسلم لك كيانك قويا لا يضيع ولا يتبدد ، وكنت أدعو الله أن يخفف عنك آلام هذه الوحدة المفروضة التي ليس منها مغر .

ولم أسلم من الهواجس: ترى كيف وقع نكران الجميل على نفسه ؟ انه خدم أناسا كثيرين ورد اليهم حقوقهم ، ورفعهم من ذل الى كرامة فاذا ببعضهم لا يقنع بما أصاب من خير ، ويطلب المزيد وبعضهم يظن أنه أقل من غيره انتفاعا ، فيغتم ويحسد ، بل منهم من نسى الحاضر سريعا ، ولم يجدوا جميعا أحدا غيرك يحملونه مسئولية خيبة آمالهم الوضيعة ،

والشعور بنكران الجميل ممن تحسن اليه سم تذوى عليه فضائل الروح ، ودعوت الله أن يهبك من الأناة والحكمة والرضى ترياقا يقيك هذا السم فلا يصدك عن شيء من خير أنت فاعله أن تمد لرجل يدك فيعضها .

وقلت آخر الأمر: عونك اللهم! خذ بيده! كانت نفسه من قبل خالصة له ، ربما عرفت لواذع الغضب والألم والحسرة والندم ، ولكنها كانت تجيئه موزعة من أفراد ، مثلمة الأطراف، مخففة الوقع ، سريعة الزوال ، ربما أمض روحه ما يرى وما يحس من المظالم التي تحيق بقومه ولكنه ألم المتفرج والمشاهد ، أما اليوم فهو يعاني رد المظالم بيديه ، هو في صراع دائم مع قوى الشر ، تحاربه بكل سلاح ، حتى سلاح النفاق ونكران الجميل ، النفسه أصبحت كوعاء ينصب فيه بقوة السيل تيار لا ينقطع من الهواجس والأحاديث والخواطر والتململ والعذاب ، الجروح والندوب ، هي قدر يفور على النار ، محكمة الفلق ، لأن

الافصاح دليل الضعف • فوداعا للتسلية الأغانى والأشعار ونزهة الغروب على ضفاف النهر ، بين أهله وأولاده وكنت أدعو الله أن تتسع نفسك كالبحر لا يعكر ماءه ما يلقى فيه من خبث •

وحمدت الله أنك لم تجعل لأحد أن يقول عنك ، حرنا في أمره! ان له شخصيتين متناقضتين ، كما قالوا عن كثير من شواذ الحكام الذين فتحوا باب الرجاء لأهلهم في مبدأ العهد بهم فلما دخلوه وجدوا من ورائه العذاب والشقاء ، ثم هلكوا حين غلب شرهم الأصيل على خيرهم الزائف ، وحين انطقا ذكاؤهم الخلب وبقيت حماقتهم وجهالنهم ، وهي للطول الخفاء لـ أشد بشاعة من ذي قبل ١٠٠ أما أنت فليس لك الا شخصية واحدة ، باطنك طاهرك ، فنجوت من العقد والتلويلات ، وأعفيت أهلك من الشكوك والمفاجآت ، ومع رائد مثلك يضمن السائر أن يصل الى غايته وان طال المدى ٠

وهنا استوقفني الأستاذ وهو ينظر لساعته ويقول لي :

\_ هل أتم أنا كلامك ؟ اننى أعرف بقية قولك لأننى قرأت مذكراتك • ستذكرنى \_ وهل أنا غافل ! \_ بالتسامح والانتباه لحقوق الفرد كانسان حى قبل أن يكون حجرا مسخرا فى بناء المجتمع ، والتفريق بين ايمانك بأن رأيك صواب وبين ايمانك بأنه كل الصواب ، وأن الاخلاص وصواب الرأى توأمان ولكنهما توأمان غير ملتصقين •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ونظر الأستاذ الى ساعته مرة أخرى ، ثم بدا لى انه نسينى، ونسى كل ما حوله ، وغاب عن الوجود ، كأنما يستمع لأصوات بعيدة ، أو يجمع كل قواه استعدادا لحمل عبء تقيل جديد ٠٠

ولما عاد له انتباهه التفت الى طويلا وخيل لى أنه ود لو استرسل معى فى الكلام وفتح لى مغاليق قلبه ، ولكنه لم يفعل بل واجهنى صامتا وهو يتأملنى مليا ثم وقف وقفة الجندى الصارم ومد لى يده قائلا:

ـ انى انتظر منك أن تقوم بواجبك وها قد فعلت !

## فهرسس

## الكتاب الأول: الأمس ـ قريتنا ٠٠٠٠ ۸V الكتاب الثاني : اليوم ــ لقاء الاستاذ ٠٠٠٠٠٠٠٠

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٢/١١٤٠٤

I.S.B.N 977-01-3631-x



16 ٧٧٥ قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب